



«الصيدادة»

الجنج العامة المنالينية

«قَعُمُ المُقَدَّسِيَةِ»



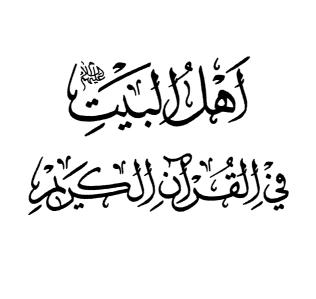

ٳڹۜٵؽۯڵؽڵٷؠٛ ڮؽڒۿڹۼڿڴڒڂڿ؞ڵۿڵڮڹؽڽ ٷڟڔڿڂڗڟڂڎڵڕ

سُورَةُ الْأَجْزَابِ/آئِة: ٣٣



ٳؾۜٵڒڮڣڎڔؙڷڟۜڸؽ۬ ڮٵؠڐڶڐڰٷڿڿڔ۬ۿڶڹڋؿ ٵڶ٤ٛؾۘميسۜڴۼؙڣؚڡؚٵڬڗٛۻۣڵۏٳڹۼڋؽٲڹڴ

« للصيحاح فالمسيكانيكا»

# فهرس اجمالي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الأول:  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الأول: الإمام الصادق(ﷺ) في سطور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل         |
| الثاني: انطباعات عن شخصيته ( النيلا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل         |
| الثالث: مظاهر من شخصيته (ﷺ) ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الباب الثاني: |
| الأول: نشأة الإمام جعفر الصادق( ﷺ) ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل         |
| الثاني: مراحل حياة الإمام الصادق ( الله عنه عنه الإمام الصادق الله عنه المام الصادق الله عنه المام الم | الفصل         |
| الثالث: الإمام الصادق في ظل جدّه وأبيه ( المَيَكِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الثالث: |
| الاول: ملامح عصر الإمام الصادق(ﷺ)٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل         |
| الثاني: متطلبات عصر الإمام الصادق (ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل         |
| الثالث: دور الإمام ( ٷ) في بناء الجماعة الصالحة ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الرابع: |
| ول: نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل الأو    |
| الثاني: حكومة المنصور واستشهاد الإمام الصادق ( الله الله عنه ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| الثالث: تراث الإمام الصادق(ﷺ) ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

## بنيك أِللَّه الرَّمْ زَالرَّحِيكِ

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداةً لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد ( على الله الله الميامين النجباء.

لقد خلق الله الانسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه.

وقد جعل الله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته ؛ فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها .

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها ،كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ أخرى .

قال تعالى:

- ﴿ قُلْ إِنَّ هُدى الله هو الهُدىٰ ﴾ [الانعام (٦): ٧١].
- ﴿ والله يهدى من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].
- ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهْدَى السبيلُ ﴾ [ الاحزاب (٣٣) : ٤ ] .
- ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [آل عمران (٣): ١٠١].
- ﴿ قَلَ الله يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتَّبع أ مّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون﴾ [يونس (١٠): ٣٥].
- ﴿ ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل اليك من ربّك هو الحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سبأ (٣٤): ٦].
  - ﴿ وَمِنْ أَضُلُّ مَمِنَ اتَّبِعِ هُواهُ بَغِيرِ هَدِّيُّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص (٢٨):٥٠].

فالله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الانسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم.

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم.

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَنّ عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال، ومن هنا قال تعالى: ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنسَ إلّا ليعبدونِ ﴾ [الداريات (٥١): ٥٦]. وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال.

وبعد أن زود الله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحوالكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر

أدوات المعرفة \_الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي تتمّ عليه الحجّة ، و تكمل نعمة الهداية، و تتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته.

ومن هنا اقتضت سُنة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة.

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربّانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملين دون حجة هادية وعلم مرشد ونورٍ مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي \_مؤيّدة لدلائل العقل \_بأنّ الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة، وصرّح القرآن \_بشكلٍ لا يقبل الريب \_قائلاً : ﴿إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد ﴾ [الرعد (١٣):٧].

ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في :

١ ـ تلقي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة.
 وهذه المرحلة تتطلّب الاستعداد التام لتلقي الرسالة، ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: ﴿ الله أعلم حيث يُنجعل رسالته ﴾ [الانعام (٦): ١٢٤] و ﴿ الله ينجتبي من رسله من يشاء ﴾ [الاعام (١٠): ١٧٩].

٢ \_إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أُرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة التي تتمثّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل الرسالة وأهدافها ومتطلّباتها، و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعالى : ﴿ كان الناسُ أُمَّةً واحدةً فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [ابقرة (٢): ٢١٣].

٣- تكوين أمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجل تحقيق أهدافها و تطبيق قوانينها في الحياة ، وقد صرّحت آيات الذكر الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةً عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى: ﴿ يسزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ [الجمعة (٦٢): ٢] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال اللائق بالإنسان. و تتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الاحزاب (٣٣): ٢١]. ك صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها ، وهذه المهمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّىٰ بالعصمة.

٥ ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية، وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيانٍ سياسيًّ يتولّىٰ إدارة شؤون الأمة علىٰ أساس الرسالة الربّانية للبشرية، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وثباتاً كبيراً، ومعرفةً تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة، ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة

الدينية من كلّ سلوكٍ منحرفٍ أو عملٍ خاطئٍ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على مسيرة القيادة وانقياد الأمة لها بحيث يتنافىٰ مع أهداف الرسالة وأغراضها .

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحموا سبيل التربية الشاق، وتحمّلوا في سبيل أداء المهامّ الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان المتفاني في مبدئه وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين.

وقد توّج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (عَيَالُهُ) وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (عَيَالُهُ) في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة، وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاجٍ ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى:

- ١ ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء.
  - ٢ ـ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف.
- ٣ ـ تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدءاً، وبالرسول قائداً،
   وبالشريعة قانوناً للحياة .
- ٤ ـ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبق شريعة السماء.
- ٥ ـ تـقديم الوجـه المشرق للقيادة الربّانية الحكيمة المتمثّلة في قيادته (هي الله عنه).

ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري:

أ ـ أن تستمر القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .

ب ـ أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربً كفوءٍ عـلمياً ونفسياً حـيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسول ( المنالة و يجسدها في كل حركاته و سكناته .

ومن هناكان التخطيط الإلهي يحتم على الرسول ( العلق ) إعداد الصفوة من أهل بيته، والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبوية العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مر العصور، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

و تجلّىٰ هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول(ﷺ) بقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم (عَلَيْكُ ) بأمر من الله تعالى لقيادة الأ مّة من بعده.

 فأخذ الأئمة المعصومون (﴿ يَعَلَى ) يعملون على توعية الأُمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليِّ للشريعة ولحركة الرسول (ﷺ) وثورته المباركة، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأُمة جمعاء.

و تبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأُمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق اليه، والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني المنشود.

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وجفاء أهل الجفاء حتى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاحٍ عظيم وجهادٍ كبير.

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكلٍ كامل، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم، ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه ولى التوفيق .

إنّ دراستنا لحركة أهل البيت ( المريض الرسالية تبدأ برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد بن الحسن العسكري الأنبياء محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله.

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق ( إلى الله الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهو المعصوم الثامن من أعلام الهداية الربانية في دين الاسلام . وكل مذاهب المسلمين مَدينة الى علمه وفقهه كما ان الحضارة الانسانية في عصرنا هذا ترى نفسها مستظلة بظلال علومه ومعارفه .

ولا بدَّ لنا من ذكر كلمة شكرٍ لكلّ العاملين الذين بذلوا جهداً في إخراج هذا المشروع ، لا سيما لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى .

وأخيراً نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمام سائر أجزاء هذه الموسوعة المباركة، وهو حسبنا نعم المولى ونعم النصير.

المجمع العالمي لأهل البيت(經濟) قم المقدسة



## المن المسول ا

الفصل الأول .

الإمام الصادق (ﷺ) في سطور

الفصل الثاني :

انطباعات عن شذصيته (ﷺ)

الفصل الثالث .

## الفضِّلُ الْأُوَّلُ

## الامام الصادق (ﷺ) فی سطور

الإمام جعفر بن محمد الصادق (ﷺ) سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص الرسول (ﷺ) على خلافتهم من بعده.

ولد في سنة (٨٣ه) وترعرع في ظلال جدّه زين العابدين وأبيه محمّد الباقر (ﷺ) وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام. فهو يشكّل مع آبائه الطاهرين حلقات نورية متواصلة لا يفصل بينها غريب أو مجهول، حتَّى تصل إلى رسول الله (ﷺ)، لذا فهو يغترف من معين الوحي ومنبع الحكمة الالهبة.

وبهذا تميزت مدرسة أهل البيت التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار ولا سيما الإمام الباقر والإمام الصادق ( ولا سيما الإمام الباقر والإمام ونقاءه. التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقاءه.

وهكذا تبوّأ الإمام الصادق مركز الإمامة الشرعية بعد آبائه الكرام وبرز إلى قمّة العلم والمعرفة في عصره مرموقاً مهاباً فطأطأت له رؤوس العلماء اجلالاً وإكباراً حتَّى عصرنا هذا.

لقدكان عامة المسلمين وعلماؤهم يرون جعفر بن محمّد (الله) سليل

النبوّة وعميد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً.

فهو الرمز الشرعي للمعارضة التي قادها أهل بيت الوحي (ﷺ) ضد الظلم والطغيان الأُموي والعبَّاسي معاً.

كما كان العلماء يرونه بحراً زاخراً وإماماً لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة واستاذاً فذاً في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك.

وكان من الطبيعي بعد ثورة الإمام الحسين (變) - أن يكون آل البيت هم الطليعة والقيادة المحبوبة لدى الجماهير المسلمة، ومن هنا بدأت فصائل العبّاسيين تتحرك باسم أهل البيت وتدعو إلى الرضا من آل محمّد (靈麗) وخلافة ذرية فاطمة بنت رسول الله (靈麗).

لقد انسحب الإمام الصادق ( الله عليه المكشوفة ولم تنطل عليه الشعارات التي كان يستخدمها بنو العباس للوصول إلى الحكم بعد سقوط بني أمية بعد أن ازداد ظلمهم وعتوهم وارهابهم و تعاظمت نقمة الأمة عليهم.

لقد سقط سلطان بني أمية سنة ( ١٣٢ ه) ، ثم آلت الخلافة إلى بني العباس فعاصر حكم أبي العباس السفّاح وشطراً من حكم المنصور الدوانيقي بما يقرب من عشر سنوات.

لقد انصرف الإمام الصادق (ﷺ) عن الصراع السياسي المكشوف إلى بناء الأُمة الاسلامية علمياً وفكرياً وعقائدياً وأخلاقياً، بناءاً يـضمن سلامة

الخط الاسلامي على المدى البعيد بالرغم من استمرار الانحرافات السياسية والفكرية في أوساط المجتمع الاسلامي.

لقد انتشرت الفرق الاسلامية كالمعتزلة والاشاعرة والخوارج والكيسانية والزيدية في عصره واشتد الصراع بينها، كما بدأت الزندقة تستفحل و تخترق اجواء المجتمع الاسلامي فتصدى الإمام الصادق ( الله الله الملاحدة من جهة و تصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى.

لقد اهتم الإمام (學) ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمّل مسؤولية تجذير خط أهل البيت في الأمة الاسلامية إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الاسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة ولا سيما علماء الشريعة الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان.

ولم يغفل الإمام ( الله عن تقوية الخط الثوري والجهادي في أوساط الأمة من خلال تأييده لمثل ثورة عمه زيد بن علي بن الحسين ( الله عن تلاه من ثوار البيت العلوى الكرام.

ولم يكن الإمام الصادق (學) ليسلم من هذه المحنة ـ محنة الثورة على الظلم العباسي ـ فقد كان المنصور يطارده الخوف من الإمام الصادق (學) و يتصور أنَّه اليد التي تحرّك كل ثورة ضد حكمه، ممّا أدّى إلى استدعائه إلى العراق أربع مرات وضيّق عليه وأجرى عليه محاكمة يجل الإمام عن مثلها ليشعره بالرقابة والمتابعة ثمَّ خلّىٰ سبيله.

بل قد ذكرت بعض المصادر أن المنصور قد نوى قتله أكثر من مرّة الا أن الله سبحانه حال بينه وبين ما أراد. وهكذا عاش الإمام الصادق (ﷺ) الفترة الأخيرة من حياته \_ وبعد أن استقرّت دعائم الحكم العباسي \_ حياة الاضطراب والارهاب، وفي جو مشحون بالعداء والملاحقة، إلا أنه استطاع أن يؤدي رسالته بحكمة وحنكة وقوّة عزم ويفجّر ينابيع العلم والمعرفة ويبني الأمة الاسلامية من داخلها ويربّي العلماء والفقهاء الأمناء على حلاله وحرامه ويشيد بناء شيعة أهل البيت الذين يمثّلون الجماعة الصالحة التي عليها تتكئ دعائم الخطّ النبوي لتحقيق مهامّه الرسالية بعد أن عصفت الرياح الجاهلية بالرسالة الخاتمة وتصدّى لقيادة الأمة رجال لم يكونوا مؤهلين لذلك.

# الفصل ألثّاني

### انطباعات عن شخصية الامام الصادق (ﷺ)

وأفصح عمه الشهيد زيد ابن الإمام علي زين العابدين (ﷺ) عن عظيم شأنه فقال: في كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخى جعفر لا يضلّ من تبعه ولا يهتدي من خالفه (٢).

وقال مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق علماً وعبادة وورعاً (٣).

وقال المنصور الدوانيقي مؤتناً الإمام الصادق (ﷺ): إنّ جعفر بن محمّد كان ممّن قال الله فيه: ﴿ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ وكان ممن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات(٤).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ٣٢٧ هـ): سمعت أبي يقول:

<sup>(</sup>١) الكافي : ١ / ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب : ٢ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي : ٣/ ١٧.

جعفر بن محمد ثقة لا يُسأل عن مثله.

وقال: سمعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلاء عن أبيه أيما أصح؟ قال: لا يقرن جعفر بن محمد إلى هؤلاء(١).

وقال ابو حاتم محمّد بن حيّان ( ٣٥٤ ه ) عنه: كان من سادات أهل البيت فقها وعلماً وفضلاً (١).

وقال أبو عبد الرحمٰن السلمي ( ٣٢٥\_ ٤١٢ هـ) عنه: فاق جميع أقرانه من أهل البيت(ﷺ) وهو ذو علم غزير وزهد بالغ في الدنيا وورع تـام عـن الشهوات وأدب كامل في الحكمة (٣).

وعن صاحب حلية الأولياء ( ٤٣٠ ه): ومنهم الإمام الناطق ذو الزمام السابق أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، أقبل على العبادة والخضوع و آثر العزلة والخشوع ونهى عن الرئاسة والجموع (١٠).

وأضاف الشهرستاني ( ٤٧٩ ـ ٥٤٨ هـ) على ما قاله السلمي عنه: وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثمَّ دخل العراق وأقام بها مدَّة، ما تعرّض للامامة قط، ولا نازع في الخلافة أحداً (٥)، ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن تعلّىٰ إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حطّ (١).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل : ٢ / ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) الثقات : ٦ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) إن كان يقصد بذلك التعرض الظاهر للإمامة الظاهرة كما يفهم من قول: «ولا نازع في الخلافة»، فهذا صحيح وإلا فلا.

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل: ١ / ١٤٧.

وذكر الخوارزمي ( ٥٦٨ هـ) في مناقب أبي حنيفة أنَّه قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمَّد. وقال: لولا السنتان لهلك النعمان. مشيراً إلى السنتين اللتين جلس فيهما لأخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق(١).

وقال ابن الجوزي ( ٥١٠ ـ ٥٩٧ هـ) : جعفر بـن مـحمّد بـن عـلي بـن الحسين كان مشغولاً بالعبادة عن طلب الرئاسة (٢).

وقال محمد بن طلحة الشافعي ( ٦٥٢ ه) عنه: هو من عظماء أهل البيت ( المين المين الله و ساداتهم ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة و زهادة بيّنة، وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجايبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه، رؤيته تذكّر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الجنة، نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوّة، وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذريّة الرسالة، نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من الأئمة وأعلامهم وعدّوا أخذهم عنه منقبة شرّفوا بها وفضيلة اكتسبوها.

واما مناقبه وصفاته فتكاد تفوت عدّ الحاصر ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر حتَّى أنّ من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى، صارت الأحكام التي لا تدرك عللها، والعلوم التي تقصر الأفهام عن الإحاطة بحكمها، تضاف إليه وتروى عنه.

وقد قيل ان كتاب الجفر الذي بالمغرب ويتوارثه بنو عبد المؤمن هـو من كلامه (ﷺ) وان في هذه لمنقبة سنية، ودرجة في مقام الفضائل علية، وهي

<sup>(</sup>١) مناقب أبي حنيفة : ١ / ١٧٢ ، والتحفة الاثنى عشرية : ٨.

<sup>(</sup>٢) صفوة الصفوة: ٩٤/٢.

نبذة يسيرة مما نقل عنه<sup>(۱)</sup>.

وفي تهذيب الأسماء ( ٦٣١ ـ ٦٧٦ هـ) عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنَّه من سلالة النبيين (٢).

وقال ابن خلكان ( ٦٠٨ ـ ٦٨١ ه ) : أبو عبدالله جعفر الصادق ... أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية وكان من سادات أهل البيت، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام في صنعة الكيميا، والزجر والفال ... ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر وجده علي زين العابدين وعم جده الحسن بن علي (رضي الشعنهم اجمعين) فلله درّه من قبر ما أكرمه وأشر فه (٣).

وقال البخاري في فصل الخطاب ( ٧٥٦ ـ ٨٢٢ هـ): اتفقوا على جلالة الصادق ( الله على الفعاد ته (١٠٠٠) .

وقال ابن الصبّاغ المالكي (٧٨٤ ـ ٨٥٥ ه): نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته وذكره في سائر البلدان، ولم ينقل من العلماء عن أحدٍ من أهل بيته ما نقل عنه من الحديث.

وروى عنه جماعة من أعيان الأُمة... وضّى إليه أبو جعفر (ﷺ) بالإمامة وغيرها وصيّة ظاهرة، ونصّ عليها نصّاً جليّاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول: ٥٦/٢.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الاسماء: ۱ / ۱٤۹.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ١ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودّة : ١٦٠/٣، وهذا البخاري هو محمّد خواجه پارساي .

<sup>(</sup>٥) الفصول المهمة : ٢٢٢.

## الفصل كُلْثَالِثُ

### مظاهر من شخصية الامام الصادق (ﷺ)

#### سعة علمه :

وأدلى (變) بحديث أعرب فيه عن سعة علومه فقال: «والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ماكان، وخبر ما هو كائن، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فيه تبيان كل شيء ﴾ (٢).

وقد كان من مظاهر سعة علمه أنه قد ارتوى من بحر علومه أربعة آلاف طالب وقد أشاعوا العلم والثقافة في جميع الحواضر الإسلامية ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة (٣).

<sup>(</sup>١) تأريخ الإسلام للذهبي: ٥/٦، تذكرة الحفاظ: ١/٥٧/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ٥/١٧.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي : ١ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الارشاد: ٢٧٦/٢ وعنه في إعلام الورى : ٣٢٥، ومناقب آل أبي طالب: ٢٤٧/٤ والمعتبر للمحقق الحلّي: ٥.

#### كرمه وجوده:

ا دخل عليه أشجع السلمي فوجده عليلاً، وبادر أشجع فسأل عن سبب علَّته، فقال (عليه): تعدّ عن العلة، واذكر ما جئت له فقال:

ألبسك الله مــــنه عــافية في نومك المعتري وفي أرقك يخرج مـن جسـمك السـقام كما أخرج ذل السؤال من عنقك

وعرف الإمام حاجته فقال لغلامه: أي شيء معك؟ فقال: أربعمائة. فأمره باعطائها له(١).

Y \_ و دخل عليه المفضل بن رمانة وكان من ثقاة أصحابه ورواته فشكا إليه ضعف حاله، وسأله الدعاء، فقال (變) لجاريته: هاتِ الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر، فجاءته به، فقال له: هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به، فقال المفضل: لا والله جُعلت فداك ما أردت هذا، ولكن أردت الدعاء، فقال (變): لا أدع الدعاء لك (١٠).

٣\_سأله فقير فأعطاه أربعمائة درهم، فأخذها الفقير، وذهب شاكراً، فقال (學) لخادمه: ارجعه، فقال الخادم: سُئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال رسول الله (靈): «خير الصدقة ما أبقت غنى»، وإنّا لم نغنه، فخذ هذا الخاتم فاعطه فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم، فإذا احتاج فليبعه بهذه القيمة (٣).

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ٢٨٧/١، مناقب آل أبي طالب: ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٤٢٢/٢ ح ٣٢٢ ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة .

<sup>(</sup>٣) الإمام جعفر الصادق، أحمد مغنية: ٤٧.

٤ ـ ومن بوادر جوده وسخائه وحبه للبر والمعروف أنه كانت له ضيعة قرب المدينة تسمى (عين زياد)، فيها نخل كثير، فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا في حيطانها الثلم، ليدخل الناس ويأ كلوا من التمر (١).

وكان يأمر لجيران الضيعة الذين لا يقدرون على المجيء كالشيخ والعجوز والمريض لكل واحد منهم بمدّ من التمر، وما بقي منهم يأمر بحمله إلى المدينة فيفرّق أكثره على الضعفاء والمستحقين، وكانت قيمة التمر الذي تنتجه الضيعة أربعة آلاف دينار، فكان ينفق ثلاثة آلاف منها، ويبقى له ألف(٢).

٥ ـ ومن بوادر كرمه أنه كان يطعم ويكسو حتّى لم يبق لعياله شيء من كسوة أو طعام (٣).

ومن كرمه أنه مرّ به رجل، وكان( الله الله على يسلم الرجل فدعاه الإمام إلى تناول الطعام، فأنكر عليه بعض الحاضرين، وقال له: السنة أن يسلم ثم يُدعى، وقد ترك السلام على عمد ... فقابله الإمام ( الله البسمات مليئة بالبشر وقال له: هذا فقه عراقي، فيه بخل ... (١٠).

### صدقاته في السر:

أما الصدقات في السر فإنها من أفضل الأعمال وأحبها لله لأنها من الأعمال الخالصة التي لا يشوبها أي غرض من أغراض الدنيا، وقد ندب إليها أئمة أهل البيت (عليها)، كما أنهاكانت منهجاً لهم، فكل واحد منهم كان يعول

<sup>(</sup>١) الإمام جعفر الصادق: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المُصدر السابق. أ

<sup>(</sup>٣) تأريخ الإسلام: ٤٥/٦، مرآة الزمان: ١٦٠/٦، تهذيب الكمال: ٨٧/٥

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الصادق (عليله): ٦٤/١ عن نثر الدرر.

جماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه. وكان الإمام الصادق(機) يقوم في غلس الليل البهيم فيأخذ جراباً فيه الخبز واللحم والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة فيقسمه فيهم، وهم لا يعرفونه، وما عرفوه حتَّى مضى إلى الله تعالى فافتقدوا تلك الصِلات فعلموا أنها منه (١).

ومن صلاته السرية ما رواه إسماعيل بن جابر قائلاً: أعطاني أبوعبدالله (الله خمسين ديناراً في صرة، وقال لي: «ادفعها إلى شخص من بني هاشم، ولا تعلمه أني أعطيتك شيئاً»، فأتيته ودفعتها إليه فقال لي: من أين هذه؟ فأخبرته أنها من شخص لا يقبل أن تعرفه، فقال العلوي: ما يزال هذا الرجل كل حين يبعث بمثل هذا المال، فنعيش بها إلى قابل، ولكن لا يصلني جعفر بدرهم مع كثرة ماله(١).

#### تكريمه للضيوف:

ومن بوادر كرمه وسخائه حبه للضيوف وتكريمه لهم، وقدكان يشرف على خدمة ضيوفه بنفسه، كماكان يأتيهم بأشهى الطعام وألذه، وأوفره، ويكرر عليهم القول وقت الأكل: «أشدكم حباً لنا أكثركم أكلاً عندنا...».

وكان يأمر في كل يوم بوضع عشر ثبنات (٣) من الطعام يتغدى على كل ثبنة عشرة (١).

<sup>(</sup>١) الإمام جعفر الصادق: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) مجموعة ورام: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٣) الثبنات: مفردها ثبنة وهي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام.

<sup>(</sup>٤) الإمام جعفر الصادق: ٤٦.

#### تواضعه:

ومن مصاديق تواضعه ونكراته للذات: أن رجلاً من السوادكان يلازمه، فافتقده فسأل عنه، فبادر رجل فقال مستهيناً بمن سأل عنه، إنه نبطي... فرد عليه الإمام قائلاً: «أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون...».

فاستحيى الرجل<sup>(٣)</sup>.

### سمو أخلاقه:

كان الإمام الصادق ( الله على جانب كبير من سمو الأخلاق، فقد ملك القلوب، وجذب العواطف بهذه الظاهرة الكريمة التي كانت امتداداً لأخلاق جده رسول الله ( مَثَلِينُ الذي سما على سائر النبيين بمعالي أخلاقه.

وكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاته أنه كان يحسن الى كل من أساء اليه، وقد روي أن رجلاً من الحجاج توهم أن هميانه (١) قد ضاع منه، فخرج

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ١٧٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الصادق (عليه عن ١٦/١ عن مطالب السؤول.

<sup>(</sup>٤) الهميان: وهو كيس يجعل فيه ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرّب عن الفارسية، كما نقله الطريحي عن الأزهري في مجمع البحرين: ٣٣٠/٦.

يفتش عنه فرأى الإمام الصادق (ﷺ) يصلي في الجامع النبوي فتعلق به، ولم يعرفه، وقال له: أنت أخذت همياني؟

فقال له الإمام بعطف ورفق: ماكان فيه؟

قال: ألف دينار، فأعطاه الإمام ألف دينار، ومضى الرجل إلى مكانه فوجد هميانه فعاد إلى الإمام معتذراً منه، ومعه المال فأبى الإمام قبوله وقال له: شيء خرج من يدي فلا يعود إلي، فبهر الرجل وسأل عنه، فقيل له: هذا جعفر الصادق، وراح الرجل يقول بإعجاب: لا جرم هذا فعال أمثاله(١).

إن شرف الإمام (ﷺ) الذي لا حدود له هو الذي دفعه إلى تصديق الرجل ودفع المال له.

وقال (ﷺ): «إنّا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا»<sup>(٢)</sup>.

وكان يفيض بأخلاقه الندية على حضار مجلسه حتَّى قال رجل من العامة: والله ما رأيت مجلساً أنبل من مجالسته (٣).

#### صبره:

ومن الصفات البارزة في الإمام ( السبر وعدم الجزع على ماكان يلاقيه من عظيم المحن والخطوب، ومن مظاهر صبره أنه لما توفي ولده إسماعيل الذي كان ملأ العين في أدبه وعلمه وفضله دعا ( السبح) جمعاً من أصحابه فقدّم لهم مائدة جعل فيها أفخر الأطعمة وأطيب الألوان، ولما فرغوا من تناول الطعام سأله بعض أصحابه، فقال له: يا سيدي لا أرى عليك أثراً من

<sup>(</sup>١) الإمام جعفر الصادق: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى: ٦٥٧/٢.

آثار الحزن على ولدك؟ فأجابه (變): «وما لي لا أكون كما ترون، وقد جاء في خبر أصدق الصادقين \_ يعني جده رسول الله (ﷺ) ـ إلى أصحابه: إني ميت وإياكم» (١٠).

#### إقباله على العبادة:

أما الإقبال على عبادة الله تعالى وطاعته فإنه من أبرز صفات الإمام، فقد كان من أعبد الناس لله في عصره، وقد أخلص في طاعته لله كأعظم ما يكون الإخلاص، وإليك صورة موجزة عن عباداته:

أ ـ صلاته : ان الصلاة من أفضل العبادات وأهمّها في الإسلام، وقد أشاد بها الإمام الصادق ( الله عنه عنه أحاديثه :

قَائلاً (عليه ): «ما تقرب العبد إلى الله بعد المعرفة أفضل من الصلاة»(١).

وقال (ﷺ): «إن أفضل الأعمال عند الله يوم القيامة الصلاة، وما أحسن من عبد توضأ فأحسن الوضوء» (٣).

وقال (ﷺ): «الصلاة قربان كل تقي»<sup>(١)</sup>.

وقال (ٷ): «أحب الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يـا ويـله أطـاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت» (٥).

وقال أبو بصير: دخلت على أم حميدة \_ زوجة الإمام الصادق (ﷺ) ـ

<sup>(</sup>١) الإمام جعفر الصادق: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) مجموعة ورام: ٢ / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ٢٣٢/٦ و ١٢٩/٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٤٣/٤ ـ ٤٤ و ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢٦/٣.

ومن الجدير بالذكر أن الإمام (عليه) لم يدع نافلة من نوافل الصلاة إلّا أتى بها بخشوع وإقبال نحو الله.

وكان (ﷺ) إذا أراد التوجّه إلى الصلاة اصْفَرَّ لونه، وارتعدت فرائصه خوفاً من الله تعالى ورهبة وخشية منه. وقد أثرت عنه مجموعة من الأدعية في حال وضوئه، وتوجهه إلى الصلاة وفي قنوته، وبعد الفراغ من صلاته (٢).

ب ـ صومه: انّ الصوم من العبادات المهمة في الإسلام، وذلك لما يترتب عليه من الفوائد الاجتماعية والصحية والأخلاقية، «وهو جُنّة من النار» \_كما قال الإمام الصادق ( الله الله عنه عنه الله الإمام الصادق ( الله الله عنه عنه الله عنه ال

وقد حث الإمام الصادق (ﷺ) الصائم على التحلي بالأخلاق والآداب التالية، قال (ﷺ): «وإذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك من القبيح والحرام، ودع المراء، وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصيام، ولا تجعل يوم صومك مثل يوم فطرك سواء..»(1).

وكان (هِ صائماً في أغلب أيامه تقرباً إلى الله تعالى. أما شهر رمضان المبارك فكان يستقبله بشوق بالغ، وقد أثرت عنه بعض الأدعية المهمة عند رؤيته لهلاله، كما أثرت عنه بعض الأدعية في سائر أيامه وفي ليالي القدر

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الصحيفة الصادقية. وهي مجموعة الأدعية المأثورة عن الإمام الصادق(عليُّلا).

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٦٥/١.

المباركة وفي يوم عيد الأضحى الأغرّ (١).

ج ـ حجّه: أما الحج فهو بالإضافة إلى قدسيته فإنه من أهم المؤتمرات العبادية السياسية التي تعقد في العالم الإسلامي، حيث تعرض فيه أهم المشاكل التي تواجه المسلمين سواء أكانت من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية أو المشاكل السياسية الداخلية والخارجية، مضافاً إلى أنه من أهم الروابط التي يعرف بها المسلمون بعضهم بعضاً.

وقد حجّ الإمام الصادق ( الله على مرات متعددة والتقى بكثير من الحجاج المسلمين، وقد كان المعلم والمرشد لهم على مسائل الحج، فقد جهد هو وأبوه الإمام محمد الباقر ( الله على بيان أحكام الحجّ بشكل تفصيلي، وعنهما أخذ الرواة والفقهاء أحكام هذه الفريضة، ولولاهما لما عرفت مسائل الحجّ وأحكامه.

ثم رفع رأسه الشريف، ووجهه كأنما غُمس في الماء من كثرة البكاء(٢). وروى حمّاد بن عثمان فقال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) راجع الصحيفة الصادقية ، باقر شريف القرشي : ١١٩/٥ ـ ١١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ٢٨.

بالموقف رافعاً يده إلى السماء... وكان في موقف النبيّ ( عَلَيْهُ ) وظاهر كفّيه إلى السماء (١٠).

وكان (عليه الخرج من الكعبة المقدسة يقول: «الله أكبر، الله أنت الضار النافع»(٢).

وروى حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين فقال: كنا نروي أنه يقف للناس في الحجّ سنة ( ١٤٠ه) خير الناس، فحججت في تلك السنة، فإذا إسماعيل بن عبد الله بن العباس واقف فداخلنا من ذلك غمّ شديد، فلم نلبث، وإذا بالإمام أبي عبد الله (عليه واقف على بغلة له، فرجعت أبشر أصحابي، وقلت: هذا خير الناس الذي كنا نرويه (٣).

وكان من أعظم الخاشعين والداعين في مواقف الحجّ، فقد روي أنّ سفيان الثوري قال: والله رأيت جعفر بن محمّد ( إلله الرحاج أوقف بالمشاعر، واجتهد في التضرُّع والابتهال أكثر منه، فلمّا وصل عرفات أخذ من الناس جانباً، واجتهد في الدعاء في الموقف (١٠).

<sup>(</sup>١) قرب الاسناد : ٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الصادق ( عليه ): ٧١/١ نقلاً عن ضياء العالمين.



# فيه فصول،

## الفصل الأول .

نشأة الإمام جعفر الصادق (الله الله)

الفصل الثانى .

مراحل حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق (ﷺ) الفصل الثالث:

الإمام الصادق (ﷺ) في ظل جدّه وأبيه

# الفضِّلُ ألْأُوِّلُ

## نشأة الإمام جعفر الصادق (ﷺ)

### الأسرة الكريمة:

إنّ أسرة الإمام الصادق ( الله عنه عنه أجلّ وأسمى أسرة في دنيا العرب و الإسلام، فإنّها تلك الأسرة التي أنجبت خاتم النبيين وسيد المرسلين محمّد ( اله عنه على الله عنه على المتداد التأريخ لا تزال مهوى أفئدة المسلمين، ومهبط الوحى والإلهام.

من هذه الأسرة التي أغناها الله بفضله، والقائمة في قلوب المسلمين وعواطفهم تفرّع عملاق هذه الأمة، ومؤسس نهضتها الفكرية والعلمية الإمام جعفر بن محمّد الصادق (الله عنه عنه)، وقد ورث من عظماء أسرته جميع خصالهم العظيمة فكان ملء فم الدنيا في صفاته وكمالاته.

## الأب الكريم:

هو الإمام محمد بن علي الباقر ( الله الله عصره الله و الإمام محمد بن علي الباقر ( الله الله الله على الله على المتداد التأريخ علماً وفضلاً و تقوى الله ولم يظهر من أحد في ولد الإمامين الحسن والحسين ( الله الله الدين والسنن وعلم القرآن

والسير، وفنون الأدب والبلاغة مثل ما ظهر منه(١).

لقد فجر هذا الإمام العظيم ينابيع العلم والحكمة في الأرض، وساهم مساهمة إيجابية في تطوير العقل البشري، وذلك بما نشره من مختلف العلوم. لقد أزهرت الدنيا بهذا المولود العظيم الذي تفرّع من شجرة النبوة ودوحة الإمامة ومعدن الحكمة والعلم، ومن أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

## الأم الزكية :

هي السيّدة المهذّبة الزكية (أم فروة) بنت الفقيه القاسم (٢) بن محمّد بن أبي بكر (٦) وكانت من سيدات النساء عفة وشرفاً وفضلاً، فقد تربت في بيت أبيها وهو من الفضلاء اللامعين في عصره، كما تلقت الفقه والمعارف الإسلامية من زوجها الإمام الأعظم محمّد الباقر (ﷺ)، وكانت على جانب كبير من الفضل، حتى أصبحت مرجعاً للسيدات من نساء بلدها وغيره في مهام أمورهن الدينية وحسبها فخراً وشرفاً أنها صارت أمّاً لأعظم إمام من أثمة المسلمين، وكانت تعامل في بيتها بإجلال واحترام من قبل زوجها، وباقي أفراد العائلة النبوية.

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ٤٧٢/١، وتاريخ أهل البيت: ١٣٢، والارشاد: ١٨٠/٢، وتذكرة الخواص: ٣٠٦ و ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) القاسم بن محمد بن أبي بكركان من الفقهاء الأجلاء، وكان عمر بن عبد العزيز يجله كثيراً وقد قال: لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد الخلافة، وقد عمر طويلاً وذهب بصره في آخر عمره، ولما احتضر قال لابنه: سن علتي التراب سناً ـ أي ضعه علي سهلاً ـ وسوّي على قبري، والحق بأهلك، وإياك أن تقول: كان أبي . وكانت وفاته بمكان يقال له قديد، وهو إسم موضع يقع ما بين مكة والمدينة، راجع ترجمته في صفة الصفوة: ١٩١٣م و المعارف: ١٠١، ومعجم البلدان: ٣/٣١، ووفيات الأعيان: ٤/ ٥٩.

### ولادة النور:

ولم تمضِ فترة طويلة من زواج السيّدة (أم فروة) بالإمام محمّد الباقر (ﷺ) حتَّى حملت، وعمّت البشرى أفراد الأسرة العلوية، وتطلعوا إلى المولود العظيم تطلعهم لمشرق الشمس، ولما أشرقت الأرض بولادة المولود المبارك سارعت القابلة لتزف البشرى إلى أبيه فلم تجده في البيت، وإنما وجدت جده الإمام زين العابدين (ﷺ) فهنّا ته بالمولود الجديد، وغمرت الإمام موجات من الفرح والسرور لأنه علم أن هذا الوليد سيجدد معالم الدين، ويحيي سنّة جدّه سيّد المرسلين (ﷺ) وأخبرته القابلة بأن له عينين زرقاوين جميلتين، فتبسم الإمام (ﷺ) وقال: «إنه يشبه عيني والدتي»(۱).

وبادر الإمام زين العابدين ( الله الحجرة فتناول حفيده فقبله، وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى.

لقدكانت البداية المشرقة للإمام الصادق (ٷ) أن استقبله جدّه الذي هو خير أهل الأرض، وهمس في أذنه:

«الله أكبر»

«لا إله إلّا الله»

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٧٢.

#### تاريخ ولادته:

اختلف المؤرخون في السنة التي وُلد فيها الإمام الصادق ( على الله عنه الله والله والمدينة المنورة سنة ( ٨٠هـ)(١).

وقال آخرون إنه وُلد سنة ( ٨٣هـ) يوم الجمعة أو يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول<sup>(٢)</sup>.

وقال ثالث إنه وُلد سنة ( ٨٦هـ)(٣).

### تسميته وألقابه:

أما اسمه الشريف فهو (جعفر) ونص كثير من المؤرخين على أن النبي (ﷺ) هو الذي سمّاه بهذا الاسم، ولقّبه بالصادق(1).

لقد لُقّب الإمام (ﷺ) بألقاب عديدة يمثل كل منها مظهراً من مظاهر شخصيته وإليك بعض هذه الألقاب الكريمة :

ا ـ الصادق: لقّبه بـ ذلك جـ آه الرسـول (ﷺ) بـاعتباره أصـدق إنسـان فيحديثه وكلامه (ه) .

وقيل: إن المنصور الدوانيقي الذي هو من ألدّ أعدائه، هو الذي أضفى عليه هذا اللقب، والسبب في ذلك: أن أبا مسلم الخراساني طلب من الإمام

<sup>(</sup>١) تأريخ ابن الوردي: ٢٦٦/١، الاتحاف بحب الأشراف: ٥٤، سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري: ٣٤، ينابيم المودة: ٥٥٪ تذكرة الحفاظ: ١٧٥٨، نور الأبصار للشبلنجي: ١٣٢، وفيات الأعيان: ١٩١٨.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافى: ٤٧٢/١، وتاريخ أهل البيت : ٨١، والارشاد: ١٧٩/٢ وإعلام الورى: ١٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبى طالب: ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) موسوعة الإمام الصادق(عليُّلا) القزويني: ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني في أنسابه: ٣/ ٥٠٧، الصَّادق لقب لجعفر الصادق لصدقه في مقاله.

الصادق (學) أن يدلّه على قبر جده الإمام أمير المؤمنين (學) فامتنع، وأخبره أنه إنما يظهر القبر الشريف في أيام رجل هاشمي يقال له أبو جعفر المنصور، وأخبر أبو مسلم المنصور بذلك في أيام حكومته وهو في الرصافة ببغداد، ففرح بذلك، وقال: هذا هو الصادق(١).

٢ - الصابر (٢): ولقب بذلك لأنه صبر على المحن الشاقة والخطوب المريرة التي تجرّعها من خصومه الأمويين والعباسيين.

٣-الفاضل (٣): لقب بذلك لأنه كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم لا في شؤون الشريعة فحسب وإنما في جميع العلوم، فهو الفاضل وغيره المفضول.

٤ ـ الطاهر(١): لأنه أطهر إنسان في عمله وسلوكه واتجاهاته في عصره.

عمود الشرف<sup>(٥)</sup>: لقدكان الإمام (機) عمود الشرف، وعنوان الفخر والمجد لجميع المسلمين.

٦-القائم (١٠): لأنه كان قائماً بإحياء دين الله والذب عن شريعة سيد المرسلين.

٧-الكافل (٧): لأنه كان كافلاً للفقراء والأيتام والمحرومين، فقد قام بالإنفاق عليهم وإعالتهم.

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام الصادق: ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص: ٣٠٧، مرآة الزمان : ٥ / ورقة ١٦٦ من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أهل البيت: ١٣١، وتذكرة الخواص: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان: ٥ / ورقة ١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سر السلسلة العلوية: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب: ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبي طالب : ٢٨١/٤ .

٨-المنجي (١): من الضلالة، فقد هدى من التجأ إليه، وأنقذ من اتصل به.
 فهذه بعض ألقابه الكريمة التي تحكي بعض صفاته، ومعالم شخصيته.

كُناه :

وكني الإمام الصادق ( الله الله عبد الله وأبي إسماعيل وأبي موسى (٢).

ذكاؤه:

كان الإمام الصادق ( الله على المتداد التأريخ بهذه الظاهرة التي تدعو إلى يجاريه أحد بمثل سنّه على المتداد التأريخ بهذه الظاهرة التي تدعو إلى الإعجاب والإكبار، والتي كان منها أنه كان يحضر دروس أبيه وهو صبي يافع لم يتجاوز عمره الثلاث سنين، وقد فاق بتلقيه لدروس أبيه جميع تلاميذه من كبار العلماء والرواة. ومن الجدير بالذكر أن دروس أبيه وبحوثه لم تقتصر على الفقه والحديث، وتفسير القرآن الكريم، وإنما شملت جميع أنواع العلوم، وقد ألم بها الإمام الصادق ( الله أحسن إلمام. ويدل على ذلك ما نقله الرواة من أن الوليد بن عبد الملك أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوي، فأنجز عمر قسماً كبيراً منه، وأعلمه بذلك، وسافر الوليد إلى المدينة ليطلع بنفسه على ما أنجزه عمر من أعمال التعمير والتوسيع، وقد استقبله عمر من مسافة خمسين فرسخاً، وأعد له استقبالاً رسمياً، وخرجت أهالي المدينة بجميع طبقاتها لاستقباله والترحيب به، وبعدما انتهى إلى المدينة دخل إلى الجامع النبوي ليشاهد ما أنجر من أعمال

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

التعمير، وقد رأى الإمام الباقر ( إلله ) على المنبر، وهو يلقي محاضرة على تلاميذه فسلّم عليه، فرد الإمام السلام عليه، وتوقف عن التدريس تكريماً له، فأصر عليه الوليد أن يستمر في تدريسه، فأجابه إلى ذلك، وكان موضوع الدرس (الجغرافيا) فاستمع الوليد، وبهر من ذلك، فسأل الإمام: ما هذا العلم؟ فأجابه الإمام: «إنه علم يتحدث عن الأرض والسماء، والشمس والنجوم».

ووقع نظر الوليد على الإمام الصادق، فسأل عمر بن عبد العزيز: من يكون هذا الصبى بين الرجال؟.

فبادر عمر قائلاً: إنه جعفر بن محمد الباقر...

وأسرع الوليد قائلاً: هل هو قادر على فهم الدرس واستيعابه؟.

فعرفه عمر بما يملكه الصبي من قدرات علمية، قائلاً: إنه أذكى من يحضر درس الإمام وأكثرهم سؤالاً ونقاشاً.

وبهر الوليد، فاستدعاه، فلما مثل أمامه بادر قائلاً: «ما اسمك؟».

و أجابه الصبي بطلاقة قائلاً: «اسمي جعفر».

وأراد الوليد امتحانه، فقال له: «أتعلم من كان صاحب المنطق ـ أي مؤسسه \_؟»

فأجابه الصبي: «كان أرسطو ملقباً بصاحب المنطق، لقبه إياه تلامذته، وأتباعه». ووجه الوليد إليه سؤالاً ثانياً قائلاً: «من صاحب المعز؟».

فأنكر عليه الإمام وقال: «ليس هذا اسماً لأحد، ولكنه اسم لمجموعة من النجوم، وتسمى ذو الأعنة»(١).

واستولت الحيرة والذهول على الوليد، فلم يدر ما يقول، وتأمل كثيراً ليستحضر مسألة أُخرى يسأل بها سليل النبوة، وحضر في ذهنه السؤال الآتي

<sup>(</sup>١) هذه المجموعة من النجوم تسمى في اصطلاح العلم الحديث «أوريكا» أو «أريجا».

فقال له: «هل تعلم من صاحب السواك؟».

فأجابه الإمام فوراً: «هو لقب عبد الله بن مسعود صاحب جدّي رسول الله (ﷺ)».

ولم يستحضر الوليد مسألة يسأل بها الإمام، ووجد نفسه عاجزاً أمام هذا العملاق العظيم، فراح يبدي إكباره وإعجابه بالإمام، ويرحب به، وأمسك بيده، ودنا من الإمام الباقر ( الله الله عنه على الله عنه على على عصره (١٠).

وصدق توسم الوليد، فقد أصبح الإمام الصادق (學) أعلم علماء عصره على الإطلاق، بل أعلم علماء الدنيا على امتداد التأريخ، وليس هناك تعليل مقنع لهذه الظاهرة التي اتصف بها سليل النبوة في حال طفولته، إلا القول بما تذهب إليه الشيعة من أن الله تعالى منح أئمة أهل البيت (學) العلم والحكمة في جميع أدوار حياتهم كما منح أنبياءه ورسله.

### معرفته بجميع اللغات:

وكان في سنّه المبكّر عارفاً بجميع لغات العالم إذكان يتكلّم مع كل أهل لغة كأنه واحد منهم. وإليك نماذج تشير الى ذلك :

ا ـ روى يونس بن ظبيان النبطي أن الإمام الصادق (幾) تحدّث معه باللغة النبطية فأخبره عن أول خارجة خرجت على موسى بن عمران، وعلى المسيح، وعلى الإمام أمير المؤمنين (幾) بالنهروان، وأعقب كلامه بـ قوله: «مالح ديربير ماكي مالح». ومعناه أن ذلك عند قريتك التي هي بالنبطية (١٠).

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ١٠٨\_١١٢.

<sup>(</sup>٢) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٤٨.

فقرأ شيئاً لم أعرفه ثم قال: بهذا أمروا.

فقلت: جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها.

قال (ﷺ): اكتب «نوح أيوا ادينو بلهيز مالحوا عالم اشرسوا أورصوبنوا (يوسعه) موسق ذعال اسطحوا»(١).

وفي رواية أُخرى أنّ النص كالآتي «باروح أنا ادوناي إيلوهنوا ملخ عولام اشرفدشنوا عبسوتا وسينوانوا على هشخيطا» ومعناه تباركت أنت الله مالك العالمين، الذي قدسنا بأوامره، وأمرنا على الذبح (٢).

٣ـروى أبو بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ( الله عنده رجل من أهل خراسان و هو يكلمه بلسان لا أفهمه (٢) وكانت الفارسية.

ووفد عليه قوم من أهل خراسان، فقال (ﷺ)لهم: «من جمع مالاً يحرسه عذبه الله على مقداره» فقال (ﷺ) لهم: «هركه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد»(٤٠).

٤ ـ روى أبان بن تغلب قال: غدوت من منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا عبد الله فلما صرت بالباب وجدت قوماً عنده لم أعرفهم، ولم أر قوماً أحسن زيّاً منهم، ولا أحسن سيماءً منهم كأن الطير على رؤوسهم، فجعل

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٤٦.

أبو عبدالله (إلله عند الله الله العربي، والفارسي، والنبطي، وقد فهم خمسة عشر نفراً، متفرقي الألسن، منهم العربي، والفارسي، والنبطي، والحبشي، والصقلبي، فقال العربي: حدّثنا بالعربية، وقال الفارسي: حدّثنا بالعبشية، وقال: الصقلبي: حدّثنا بالصقلبية وأخبر (إلله) بعض أصحابه بأن الحديث واحد، وقد فسره لكل قوم بلغتهم (۱۱).

ودار الحديث بين الإمام (ﷺ) وبين عمار الساباطي باللغة النبطية في ودار وراح يقول: (ما رأيت نبطياً أفصح منك بالنبطية).

فقال (علله الله عمار وبكل لسان»(۲).

### هيبته ووقاره:

كانت الوجوه تعنو لهيبة الإمام الصادق ( الله ) ووقاره، فقد حاكى هيبة الأنبياء، وجلالة الأوصياء، وما رآه أحد إلَّا هابه إذكانت تعلوه روحانية الإمامة، وقداسة الأولياء. وكان ابن مسكان وهو من خيار الشيعة وثقاتها لا يدخل عليه شفقة أن لا يوافيه حق إجلاله وتعظيمه، فكان يسمع ما يحتاج إليه من أمور دينه من أصحابه، ويأبى أن يدخل عليه (٣).

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٠٣.

# الفيضُ الثَّانِيُّ

## مراحل حياة الامام الصادق (ﷺ)

ولد الإمام جعفر بن محمد الصادق ( الله الله عن مرحلة ازدهار الدولة الأموية حين ابتعد الخلفاء كثيراً عن طريق الحق وترسخت صيغة الملك المتوارث.

وشارك أباه محنة الصبر على تولّي الظالمين والتعرض للبلاء كما ساهم مع أبيه في نشر العلوم الإسلامية من خلال حلقات الدرس التي أسّسها لكي لا تضيع الرسالة وتندرس معالم الدين.

وتمكّن من أن يواصل بعد أبيه (變) خلال مدة إمامته التي استمرّت أربعاً وثلاثين سنة تربية أجيال عديدة من العلماء والفقهاء الصالحين ممن ينهج نهج أهل البيت (蝦).

وكما عاصر الإمام الصادق ( الله عنه الله الله الله الأموية و أفولها عاصر كذلك ظهور الدولة العباسية التي تعجّلت في ممارسة الظلم بالنسبة لأهل البيت ( الله التعدّى عليهم.

و تمكّن الإمام الصادق ( الله في هذه الفترة من المعترك السياسي المرير ان يحافظ على كيان المذهب الشيعي وسلامة الجماعة الصالحة و تنميتها، تلك الجماعة التي عمل على بنائها و توسعتها آباؤه الطاهرون.

ومن هنا نقسِّم حياته إلى عصرين متميّزين:

١ ـ عصر ما قبل التصدّي للإمامة وقد عاصر فيه كلاً من الوليد بن عبدالملك وسليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز وينيد بن الوليد وهشام بن عبدالملك وينقسم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: حياته مع جدّه وأبيه ( ٨٣\_ ٩٥ هـ ).

المرحلة الثانية: حياته مع أبيه الباقر (الله على ١١٤ هـ ).

٢ ـ عصر امامته(ﷺ) وينقسم إلى مرحلتين أيضاً:

المرحلة الأولى: فترة انهيار الدولة الأُموية حتَّى أُفولها ( ١١٤ ـ ١٣٢ ه ). والمرحلة الثانية: فترة تأسيس الدولة العباسية حتى استشهاده (١٣٢ ـ ١٤٨ هـ).

وعاصر في المرحلة الأولى منهماكلاً من: هشام بن عبدالملك والوليدبن يزيد ثم يزيد بن الوليد المعروف بالناقص ثم أخيه إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمد المعروف بـ (مروان الحمار) آخر ملوك الدولة الأموية التي عاثت في الأرض فساداً.

كما عاصر في الثانية منهماكلاً من: السفاح وأبي جعفر المنصور، واستشهد في حكم المنصور العباسي بعد اجراءات قاسية قام بها هذا الحاكم الذي تربّع على كرسي الخلافة باسم أهل البيت (ﷺ).

وسنوافي القارئ الكريم بتفاصيل ما جرى على الإمام (ﷺ) في هـذه المرحلة القاسية من حياته الشريفة.

## الامام الصادق فى ظل جدّه وأبيه (ﷺ)

### ملامح عصر الإمام زين العابدين(ﷺ) ومواقفه

لقد واجه الإمام زين العابدين (عليه) بعد استشهاد أبيه الحسين (عليه) ما يلي:

١ ـ التعاطف مع أهل البيت (الله عن الموقف العملي الجادة.
 الشعور الإيجابي بالولاء مع خلوه عن الموقف العملي الجادة.

٢ ـ ثورات انتقامية كانت تتحرّك نحو هدف محدود، وثورات نفعية مصلحية، ونشوء حركات منافقة، وظهور وعاظ السلاطين لاسباغ الشرعية على السلطة القائمة.

٣ ـ بروز ظاهرة الشعور بالإثم عند الأُمّة بسبب ما ارتكبته من خذلان لأبيه الحسين السبط (變) لكن هذا الشعوركما هو معروف كان بـ لا تـرشيد واضح، والعقليات المدبّرة للثورة على الوضع القائم كانت تفكّر بالثأر فحسب. وهنا خطّط الإمام زين العابدين (變) لعمله على مرحلتين أو خطوتين:

الخطوة الاولى: تناول الإمام (學) ظاهرة الشعور بالاثم وعمل على ترشيدها بعد أن عمقها بشكل متواصل عبر تذكيره الأمة بمأساة كربلاء والمظالم التي لحقت بآل البيت (學). وقد استغرق هذا التذكير زمناً طويلاً،

حيث حاول إعطاء ظاهرة الشعور بالإثم بُعداً فكرياً صحيحاً ليجعل منه أداة دفع وتأثير في عملية البناء والتغيير.

وبعد أن تراكم هذا الشعور شكّل في نهاية الأمر خزيناً داخلياً كانت لا تقوىٰ الأُمّة أن تصبر عليه طويلاً وأصبح الإلحاح على مخرج تعبّر به الأُمّة عن ألمها أمراً جدّياً، حتَّى حدثت الثورة الكبرىٰ. وطبيعي أنّ هذا الجوّ المشحون الذي كان ينبئ بالثورة والاطاحة بالأمويين جعلهم يشدّدون الرقابة علىٰ الإمام زين العابدين (إلى باعتباره الرأس المدبّر لهذه المطالبة ولكونه الوريث الشرعي للخلافة بعد أبيه الحسين (الله الله علىٰ أنها تمهيد للثورة.

الخطوة الثانية: تـوزّع نشاط الإمام(ﷺ) في هـذه الخطوة عـلى عـدّة اتّجاهات.

الاتجاه الأوّل: قام الإمام (ﷺ) ببلورة العواطف الهائجة وحاول أن يدفعها باتّجاه الفكر الصحيح ويضع لها الأسس العقائديّة ويجعل منها مقدمة لعملية التغيير التي ينشدها الإمام (ﷺ)، وقد تمثّلت في إيجاد الفكر الإسلامي الصحيح الذي طالما تعرّض للتشويه والتحريف. ثم إعداد الطليعة الواعية التي تشعر بالمسؤولية وتكون أهلاً لحمل الأمانة الإلهيّة.

الاتجاه الثاني: تحرّك الإمام زين العابدين ( الله الطلاقاً من مسؤوليته في حماية الإسلام وبقائه كشريعة دون تحريف وتشويه لمحتواه ضمن عدّة نشاطات:

ا ـ النشاط الاول: واجه الإمام ( الله الحركات الانحرافية والفرق الضالة والمغالية التي كانت تستهدف الفكر الإسلامي وتعتمد الاسرائيليات والنظريات الهندية واليونانية حول الكون والحياة في فهم القرآن والحديث

الشريف، وقام بنشر مختلف العلوم والفنون وتبيان الصيغة الصحيحة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاخلاقية التي كان قد أصابها الفساد، كما يتضح ذلك بجلاء في رسالته المعروفة برسالة الحقوق، كما ساهم في حلّ المشاكل التي كانت تهدّد كرامة الدولة الإسلامية كما يلاحظ ذلك جليّاً فيما حدث في جوابه على رسالة ملك الروم حين هدّد الخليفة بالحصار الاقتصادي (۱).

النشاط الثاني: إن الأُمويين كانوا قد ضيقوا على حركة الإمام (變) ونشاطه مع الأُمّة إلَّا أن الإمام (變) استخدم الدعاء سلاحاً للار تباط الفكري والمعنوي بها. وحيث انّ هذا السلاح لم يستهدف الأُمويين مباشرة، توفّر للإمام (變) مجالٌ أوسع لمعالجة الظواهر المرضية والانحرافات الأخلاقية.

الاتجاه الثالث: التأكيد على أهمية العمل الثوري ومكافحة الظلم والانحراف وايقاد روح الجهاد التي كانت خمدت في الأمة عبر سنوات الانحراف، كما يتجلّى ذلك في دعائه للمختار الذي طالب بثأر الحسين وكان على اتصال دائم بالإمام ( إلى الهناء ثورته من خلال عمّه محمد بن الحنفيّة.

الاتجاه الرابع: لم يكن موقف الإمام (學) من الحكّام موقف المواجهة والتحدّي المباشر؛ إذ لوكان قد فعل الإمام زين العابدين (學) ذلك لماكان يستطيع أن يحقّق ما حقّقه من مكاسب في الأمة في مجال التربية، ولما توفّرت أجواء سليمة وفرص واسعة لنشاط الإمام الباقر (學) من بعده وللجماعة الصالحة التي ربّاها.

لكنّ هذا لا يعني أن الإمام (幾) لم يوضّح رأيه في الحكومة فلم يترك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ١٢٢/٩.

الأمر ملتبساً على شيعته بل كانت للإمام زين العابدين ( الله المربية والتغيير سوف نشير إلى بعض منها، وكان هدفه منها إعطاء خط في التربية والتغيير حفاظاً على الشيعة من الضياع ؛ إذ لم تكن الجماعة الصالحة على سبيل المواجهة ولكنها كانت كافية في التحصين في تلك المرحلة على مستوى التربية والإعداد و تأسيساً لمستقبل سياسي أفضل.

ونستطيع أن نلاحظ موقف الإمام (變) مع السلطة من خلال رسالته الجوابية إلى عبد الملك حين لام عبدالملك الإمام (變) على زواجه بأمته التي كان قد أعتقها.

إنّ ردّ الإمام (學) على عبد الملك كان يتضمّن تحدّياً للخليفة الذي كان يفكّر بعقلية جاهلية؛ فإنّ الإمام (學) وضّح فيها الموقف الإسلامي الذي يلغي كل الامتيازات التي وضعتها الجاهلية بقوله (學): «فلا لوم على امرئ مسلم إنّما اللومُ لوم الجاهلية».

يظهر هذا التحدّي ممّا جاء في مصادر التأريخ من أن الخليفة الأُموي بعد أن قرأها هو وابنه سليمان، قال الابن: يا أمير المؤمنين لَسَدَّ ما فخر عليك علي بن الحسين!! فرد الخليفة على ابنه قائلاً: «يا بني لا تَقل ذلك فإنّها ألسن بني هاشم التي تَفلق الصخر و تغرف من بحر، إنّ عليّ بن الحسين يا بني ير تفع من حيث يتّضع الناس(۱).

وفي هذا الجواب إشارة إلى أنّ المواجهة مع الإمام من قبل الخليفة لا تخدم سلطان بني أُمية.

ومن مواقف الإمام زين العابدين (ﷺ) تجاه السلطة أيضاً مـوقفه مـن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٦٥/٤٦ عن فروع الكافي: ٣٤٤/٥، والعقد الفريد : ١٢١/٧.

الزهري ذلك المحدث الذي كان مرتبطاً بالبلاط الأُموي \_ فـقَد أرسـل إليـه الإمام (學) رسالة قَرَعه فيها على شنيع فعله (١١)، وان كان قد عـلم الإمـام بأنـه غارق إلى هامته في موائد السلطان ولهوه، إلَّا أنّها رسالة للأجيال.

ومن الأحاديث التي وضعها هذا الرجل دعماً لسياسة بني أمية حينما منعوا حجّ بيت الله الحرام لمّاكان ابن الزبير مسيطراً على الحرمين الشريفين ما رواه عن النبي ( و الله عن النبي الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله عن

### ملامح عصر الإمام محمد الباقر ( على الله عصر الإمام محمد الباقر (

إذن فهو صندوق يرمز لمسؤولية القيادة الفكرية والعلمية كما أنّ السلاح يرمز لمسؤولية القيادة الثورية.

وبالرغم من توالي الثورات التي تلت واقعة الطف والتي كان الإمام الباقر (變) قد عاصرها جميعاً مع أبيه (變) بقي موقف الأعم الأغلب من الناس الاستجابة لمنطق السيف الأموي إلى جانب القسم الآخر الذي آمن بأنّ الحكّام الأمويين يمثّلون الخلافة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٧٢ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٤٤/٤ و ٤٨، وأصول الكافي: ٣٠٥/١ ح ١ و ٢ وعنهما في بحار الأنوار: ٢٢٦/٤٦.

كما أنه عاصر عمليات الهدم الفكري والتحريف والمسخ الثقافي الذي مارسه الأُمويون بحق الرسالة والقيم الإسلامية.

وعند مجيء سليمان بن عبد الملك إلى الحكم بعد وفاة أخيه الوليد بن عبد الملك سنة ( ٩٦ هـ) أصدر قرارات جديدة استراحت الأُمّة بسببها قليلاً حيث أمر بالتَنكيل بآل الحجاج بن يوسف الثقفي وطردكل عمّاله وولاته(١) كما أطلق سراح المسجونين في سجون الحجّاج(١).

وفي سنة ( ٩٩ هـ) تقلّد الحكم الأُموي عمر بن عبد العزيز فازدادت الحرّيات في مدّة خلافته القصيرة، كما يراه بعض المؤرّخين، كما انـه عـالج مشكلة الخراج التي قال عنها بأنها سنّة خبيثة سنّها عمّال السوء(٣).

وعامل العلويين معاملة خالف فيها أسلافه فقد جاء في كتابه لعامله على المدينة: «فأقسم في ولد علي من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة آلاف دينار فطالما تخطّتهم حقوقهم» (أ) ورَدَّ فدكاً التي كان قد صادرها الخليفة الأول على الإمام الباقر (الله الإمام) ورفع سبّ الإمام على (الله الذي كان قد سنّه معاوية (١).

أما الناحية الفكرية : فتبعاً للتغيّرات السياسية نلمس تطوّراً في الجانب الفكري أيضاً. فقد برزت في هذا الظرف تيارات فكريّة جديدة واتّجه الناس

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير: ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر: ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ١٣٩/٨، وعنه في الكامل لابن الأثير: ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب: ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>٥) الكامل: ١٦٤/٤، والمناقب: ٢٢٥/٤ وسفينة البحار: ٤٩٤/٦ و ٤٥/٧ عن المجلد الثامن من بحار الأنوار الطبعة الحجرية و ٣٢٠/٤٦ و ٣٢٧، وفي الكامل للجزري: ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الفكر السامي: ٢٧٦/١ عن صحيح مسلم، وتاريخ اليعقوبي : ٢٢٣/٢ و ٢٣٠ و ٢٣٥ و ٣٠٥، وشرح النهج للمعتزلي : ٥٨/١٥ في قنوت معاوية على على والحسن والحسين! تاريخ الخميس: ٣١٧/٢.

للبحث والدرس وتلقي المعرفة الإسلامية ورفع المنع الحكومي عن تدوين الحديث النبوي وبدأت تتميّز مدرسة أهل الحديث عن مدرسة أهل الرأي ومال الموالي من غير العرب إلى مدرسة أهل الرأي في الكوفة، وتزعّم أبو حنيفة هذه المدرسة في حينها ضدّ مدرسة أهل الحديث في المدينة (١).

وكنتيجة طبيعية للإخفاق الذي سجّلته الحركات الفكرية، ظهرت فكرة الاعتزال التي نادى بها واصل بن عطاء في البصرة عندما اعتزل حلقة درس أستاذه الحسن البصري وهي تعتبر تعديلاً لفكرة الخوارج التي لم تلقّ رواجاً حينما قالت بكفر مر تكب الكبيرة (٢) والمرجئة التي قالت بأ نّه لا تضرّ مع الإيمان معصية (٣) فقال واصل (مؤسس اتّجاه الاعتزال والمتوفى في ١٣١) فقال واصل (مؤسس بمؤمن بإطلاق بل هو في منزلة بين منزلتين أي انّ مر تكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر لكنّه فاسق والفاسق منزلتين أي انّ مر تكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر لكنّه فاسق والفاسق يستحق النار بفسقه (١).

هذه صورة مجملة عن الواقع الذي عايشه الإمام الصادق(變) خلال مرحلة قيادة أبيه الباقر(變).

### متطلّبات عصر الإمام الباقر (ﷺ)

ونلخّص دور الإمام الباقر(ﷺ) في ثلاثة خطوط أساسية:

الخط السياسي، وإكمال بناء الجماعة الصالحة وتأسيس جامعة أهل البيت ( العلمية .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام لاحمد امين: ١٧٨/٢.

ر ) (۲) الملل والنحل: ۱۸۸۱.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس، مادة رجأ.

<sup>(</sup>٤) الأغاني: ٧ / ١٥.

### ١ ـ الخط السياسي للإمام الباقر (عليلا)

لقدكان الخيار السياسي للإمام الباقر (ﷺ) في فترة تصدّيه للإمامة هو الابتعاد عن الصدام والمواجهة مع الأمويين. وهذا واضح من خلال تصريحه الذي تضمّن بياناً للجوّ السائد وحالة الأُمّة ومستوى وعيها آنذاك حيث قال(ﷺ): «إنْ دَعَوْناهم لم يستجيبوا لنا»(١).

كما نجده فيما بعد يستوعب سياسة الانفتاح والاعتدال التي أبداها عمر ابن عبد العزيز، سواء كان هذا الاعتدال بدافع ذاتي لعلاقته بالإمام (علاله) أم بدافع الضغوط الخارجية وخوفه من انهيار الدولة الأموية.

إنّ الإمام قد رسم خطّه السياسي مع عمر بن عبدالعزيز عبر أسلوبين:

الأسلوب الأول: التصريح برأيه حول عمر بن عبد العزيز وحكومته قبل تصدّيه للخلافة . فعن أبي بصير، قال: كنت مع أبي جعفر الباقر (ﷺ) في المسجد ودخل عمر بن عبدالعزيز وعليه ثوبان ممصّران (١٠) متكئاً على مولىٰ له فقال (ﷺ): «لَيَلِيَنَّ هذا الغلام [أي سوف يتولّىٰ السُلطة ] فيظهر العدل ويعيش أربع سنين (كذا) ثم يموت فيبكى عليه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء!

قال أبو بصير: فقلنا: يا ابن رسول الله أليس ذكرت إنصافه وعدله؟! فقال: يجلس في مجلسنا ولاحق له فيه» (٣).

الأسلوب الثاني: اسلوب المراسلة واللقاء. فقد روى أنّ عمر بن

<sup>(</sup>١) الارشاد، للشيخ المفيد: ١٦٧/٢، ١٦٨ وعنه في مناقب آل أبي طالب: ٢٠٦/٤ وعنهما في بحار الأنوار: ٢٨٨/٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الممصّر: الثوب المصبوغ بصفرة خفيفة \_ النهاية: ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح: ٢٧٦/١ ح٧وعنه في بحارالأنوار: ٢٥١/٤٦ و٣٢٧ وعنه في سفينةالبحار: ٩٩٥/٦ و٤٩٦.

عبدالعزيز كرّم الإمام أبا جعفر (ﷺ) وعظمه وأرسل خلفه فنون بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود وكان من عُبّاد أهل الكوفة فاستجاب له الإمام (ﷺ) وسافر إلى دمشق فاستقبله عمر استقبالاً رائعاً واحتفىٰ به وجَرَت بينهما أحاديث وبقي الإمام الباقر (ﷺ) أيّاماً في ضيافته (۱).

وروي أيضاً أنّه كتب عمر للإمام (ﷺ) بقصد الاختبار فأجابه الإمام برسالة فيها موعظة ونصيحة له(٢) .

ولكن سياسة الابتعاد عن الصدام المباشر لم تمنع الإمام الباقر ( إلله ) من أن يقف من الأمة بشكل عام ومن الأمويين وهشام بن عبد الملك بشكل خاص موقف التحدي الفكري والعقائدي والعلمي لبيان الحق المغتصب وكشف ستار الباطل الذي كان قد أسدله الحكّام على الحق ورموزه.

فحين حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنين وكان قد حجّ في تلك السنة محمّد بن علي الباقر (على وابنه جعفر، قال جعفر بن محمد(على في بعض كلامه: «الحمد لله الذي بعث محمّداً نيياً وأكرمنا به، فنحن صفوة الله على خلقه وخيرته من عباده فالسعيد من اتبعنا والشقيّ مَن خالفَنا، ومن الناس من يقول: إنه يتولًانا وهو يتولّى أعدائنا ومن يليهم من جلسائهم وأصحابهم، فهو لم يسمع كلام رتبنا ولم يعمل به ...»(٣).

فبيّن الإمام(ﷺ) مفهوم القيادة الإلهية ومصداقها الحقيقي والذي كان يمثّلها هو آنئذٍ.

وهذا الطرح وانكان فيه نوع مجابهة صريحة للحاكم وماكان يدور في

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۳۸/۵۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) دلائل الامامة: ١٠٤\_ ١٠٩، بحار الأنوار: ٣٠٦/٤٦.

أذهان الناس لكنه لم يكن مغامرة؛ لأنّ الظرفكان بحاجة إلى مثل هذا الطرح والتوضيح بالرغم من أنه قد أدّى - فيما بعد - إلى أن يستدعي هشام، الإمامين الباقر والصادق ( النه الله الشام .

### ٢ - إكمال بناء الجماعة الصالحة

لم تكن عملية بناء الجماعة الصالحة وليدة عصر الإمام الباقر (學) فقد باشرها الرسول(劉) ثم الإمام علي(學)، حيث نجد لمالك الأشتر وهاشم المرقال، ومحمد بن أبي بكر، وحجر بن عدي، وميثم التمار، وكميل بن زياد، وعبد الله بن العباس دوراً كبيراً في الصراع الذي خاضه الإمام علي (學) مع مناوئيه، وهؤلاء يشكّلون اللبنة الأولى للجماعة الصالحة في عصر الإمام على (學).

واستمرت عملية البناء هذه بشكل فاعل في عصر الإمامين الحسن والحسين (المنهض ثم تقلّص النشاط المباشر في بناء هذه القاعدة و توسيعها، ثم استمرّت عملية البناء في العقود الأخيرة من حياة الإمام زين العابدين (المنهض و تكاملت في عصر الإمام الباقر (المنهض حيث سنحت الفرصة له بأن يتحرّك نحو تطوير الجماعة الصالحة بتوضيح أهدافها التي تمثلت في الدفاع عن المجتمع الإسلامي وحفظ الشريعة الإسلامية من التحريف إلى جانب توسيع القاعدة كما مع تطويرها كيفاً.

ونقتصر فيما يلي على بعض ما قام به الإمام الباقر ( 學) من خطوات : الخطوة الأولى : أخذ الإمام ( 學) يعمق ويوضح صفات الجماعة الصالحة الموالية لأهل البيت ( 學) ودورها في المجتمع فقد جاء في وصفه لهذه الجماعة قوله ( 學): «إنما شيعتنا ـ شيعة على ـ المتباذلون في ولايتنا المتحابون في

مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا الذين إذا غضبوا لم يظلموا ، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على مَنْ جاوروا ، سلم لمن خالطوا» (١)، وقال أيضاً: «شيعتنا من أطاع الله» (٢).

هكذا رسم الإمام ( الله ) معالم الطريق الشائك أمامه، إنه طريق مفروش بالدماء والدموع ، والإمام رائد المسيرة على هذا الطريق يصيبه البلاء أوّلاً قبل أن يصيب شيعتَه.

وقدكان الإمام (ﷺ) يذكّرهم بمعاناة شيعتهم وأتباعهم قبل هذا الظرف بقوله (ﷺ): «قتلت شيعتنا بكلّ بلدة وقُطِعت الأيدي والأرجل على الظنة وكان مَن يذكر بحبّنا والانقطاع إلينا شُجن ونُهب مالُه وهُدِمَت داره»(أ).

ومن الأعمال التي قام بها الإمام (عليه) في بناء الجماعة الصالحة هو إلزام

<sup>(</sup>١ و ٢) تحف العقول: ٢٩٥ و ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيخ الطوسى: ٩٥، وعنه في بحار الأنوار: ٣٦٠/٤٦.

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام الحسن(طليلة ) دراسة وتحليل: ٢٥٧/٢.

أتباعه وخاصّته بمبدأ التقيّة حفاظاً عليهم من القمع والإرهاب والإبادة التي طالما تعرّضوا لها. وقد اعتبر هذا المبدأ من الواجبات الشرعية ذات العلاقة بالإيمان، فكان يوصيِهم بالتقيّة قائلاً: «التقيّة من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقيّة له»(١).

ومن المبادئ التي تتداخل مع التقيّة: مبدأ كتمان السرّ، فقد جاء عنه ( الله و و صيّته لجابر بن يزيد الجعفي في أوّل لقاء له بالإمام ( الله و الله في الله و الله في الله و الله و الله و الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله و اله

فالتفت الوالي إلى جلسائه فقال لهم: مَن جابر بن يزيد الجعفي؟

قالوا: أصلحك الله، كان رجلاً له علم وفضل وحديث وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم.

فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب. فقال: الحمد لله الذي عافانى من قتله (٢).

وكان في هذه المرحلة رجال كتموا تشيّعهم وما رسوا نشاطات مؤثرة في حياة الأُمّة فكريّة وعسكريّة وفقهيّة مع الاحتفاظ بعلاقاتهم. منهم: سعيدبن المسيّب، والقاسم بن محمد، فقد كانا بارزين بين علماء ذلك العصر

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ٣٩٦/١ وعنه في بحار الأنوار : ٢٨٢/٤٦ .

في الفقه وغيره إلا أنّه لم تكن لهم صبغة التشيع الصريح، فقد شاع عن سعيد ابن المسيّب أنه كان يجيب أحياناً برأي غيره من علماء عصره أو برأي من سبقه من الصحابة مخافة أن يصيبه ما أصاب سعيد بن جبير ويحيىٰ بن أمّ الطويل، وغيرهما ممّن تعرضوا للقتل والتشريد بسبب تشيّعهم.

وهذا موسى بن نصير من رجالات الكوفة العسكريين وزهادها المؤمنين ممّن عرف بولائه لأهل البيت ( الهيض و أبوه نصير، ولقد غضب عليه معاوية ؛ إذ لم يخرج معه لصفّين، وموسى هو الذي فتح الفتوحات العظيمة في بلاد المغرب وكان تحت امرته مولاه طارق بن زياد وولده عبد العزيز وبسبب تشيّعه غضب عليه سليمان بن عبد الملك وقبل أن يقتله عرضه لأنواع العذاب فقتل ولده أمامه وألزمه بدفع مبلغ كبير (١).

وكان لجابر الجعفي وزرارة وأبان بن تغلب وغيرهم دور بالغ في نجاح حركة الإمام الباقر (إلله الفكريّة وأصبحوا فيما بعد النواة لجامعته وبقي هؤلاء بعد وفاته بصحبة ولده الإمام الصادق (الله اليمارسوا مسؤولياتهم بحجم أكبركما سيأتي توضيحه.

## ٣ ـ تأسيس جامعة أهل البيت ( 學)

لقد أصبح تشكيل النواة الأولى لجامعة علمية إسلامية في هذه المرحلة ضرورة حضارية لمواجهة التحدّي الحاضر ونسف البنى الفكرية لكل الاطروحات السابقة التي وجدت في ظروف المحنة مناخاً مناسباً لبث أفكارها.

انّ من الضروري وجود تيّارٍ فكري يبلور الأفكار الإسلامية الأصيلة

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٢٩٤/٢.

و يعتى بها ذهن الأُمة و يفوّت الفرصة على الظالمين في حالة تبدّل الظروف. و يمكن تلخيص الأسباب التي شكّلت عاملاً مهمّاً في التهيئة لنجاح هذه الجامعة فيما يلى:

ا لقد أبعدت الأمة عن تبنّي أفكار الأئمة من أهل البيت ( الثينة ) وفقههم أكثر من قرن وبقيت تتناقله الخواص في هذه الفترة عن طريق الكتابة والحفظ شفاهاً وبالطرق السرية.

٢ ـ في هذه الفترة طرحت على العالم الإسلامي تساؤلات فكرية ومستجدّات كثيرة لم تمتلك الأُمّة لها حلاً بسبب اتساع البلاد الإسلامية و تبدّل الظروف وحاجات المسلمين.

٣ ـ شعر المسلمون في هذا الظرف بأهمية البحث عن مبدأ فكري يستكفّل حل مشكلاتهم؛ لأنّ النصّ المحرّف واجتهادات الصحابة أصبح متخلّفاً عن المواكبة بل أصبح بنفسه مشكلة أمام المسلم لتعارضه مع العقل والحياة.

٤ ـ في هذا العصر ظهرت مدارس فكرية متطرّفة مثل مدرسة الرأي القائلة بالقياس والاستحسان. زاعمة أنّ النصوص التي نقلت عن الرسول (ﷺ) قليلة (١) لا تفي بالغرض، الأمر الذي تسرّب فيه العنصر الذاتي للمجتهد ودخل الإنسان بذوقه الخاص إلى التشريع (١)، كما ظهرت مدرسة الحديث قبال

<sup>(</sup>١) هذا في غير مدرسة أهل البيت ( المبيلاً ) الذين حرصوا على نقل تـراث الرسـول ( ﷺ ) وواجـهوا مـنع تدوين السنّة النبوية بالحثّ على التدوين والنقل والتعليم لئلًا تندرس معالم الدين.

للمزيد يراجع ج ١ من دروس في فقه الإمامية للدكتور الشيخ الفضلي، ومقدمتي القول السديد في الاجتهاد والتقليد، والروضة البهية، للشيخ الآصفي، وتدوين السنة الشريفة للسيد الحسيني الجلالي.

<sup>(</sup>٢) فقد عرف عن أبي حنيفة أنه لم يصع عنده من أحاديث الرسول الفقهية سوى سبعة عشر حديثاً. راجع الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٢٩٦/ نقلاً عن مقدمة ابن خلدون: ٣٧٢.

مدرسة الرأي والتي عرفت بالجمود على ظاهر النص ولم تتفرّغ لتمييز صحيح النصوص من غيره.

 ٥ ـ غياب القدوة الحسنة والجماعة الصالحة التي تشكّل مناحاً لنمق الفضيلة وزرع الأمل في نفوس الأمّة باتجاه الأهداف الربّانيّة.

في هذا الظرف الذي ذهب فيه الخوف واستطاع المسلم أن يبحث عن المعرفة وعن حلِّ لمشكلاته الفكرية ، قام الإمام الباقر (學) بتشكيل حلقاته العلمية في مسجد الرسول (變) فكان وجوده (學) مركز جذب لقلوب طلاب الحقيقة فالتق حوله صحابة أبيه الإمام زين العابدين (學)، وبدأ منذ ذلك الحين بالتركيز على بناء الكادر العلمي آملاً أن يواجه به المشكلات الفكرية التي بدأت تغزو الأمّة المسلمة. وكان يشكّل هذا الكادر فيما بعد الأرضية اللازمة لمشروع الإمام الصادق (學) المرتقب فتناول الإمام (學) أهم المشكلات الفكرية التي كان لها ارتباط وثيق بحياة الناس العقائدية والأخلاقية والسياسية.

وزج الإمام بكادره العلمي وسط الأُمة بعد أن عبّاًه بكل المؤهّلات التي تمكنهُ من خوض المعركة الفكرية حينما قال لأبان بن تغلب: «جالس أهل المدينة فانّى أحبّ أن يرى في شيعتنا مثلك»(١).

وعندما يدرك الاصحاب مغزى هدف الإمام من هذا التوجيه وضرورة الحضور مع الناس يتصدّى هؤلاء بأنفسهم لمعالجة المشكلات الفكرية وإبطال الشبه عن طريق الحوار والمناظرة حسب الخطّ الذي رسمه لهم الإمام ( على في وقت سابق.

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٦٢٢/٢، ح ٦٠٣ مولى بني جرير، وعن رجال النجاشي: ١٠، حــرف الألف برقم ٧: «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك».

قال عبد الرحمن بن الحجّاج: كنّا في مجلس أبان بن تغلب فجاء شاب فقال له: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب من أصحاب النبي (ﷺ)؟ وأدرك أبان مراده فانبرى قائلاً: كأنك تريد أن تعرف علياً بمن تبعه من أصحاب رسول الله؟ فقال هو ذاك .

فأجابه أبان : والله ما عرفنا فضلهم \_ أي الصحابة \_ إلَّا باتباعهم إيّاه.

و تعميقاً لهذا التوجيه وبنفس السياق يبادر محبوب أهل البيت(經濟) ولسانهم مؤمن الطاق ليواجه أفكار الخوارج ويرد على جرأتهم في التشكيك بموقف الإمام على (學) من مسألة التحكيم(١).

فقد دخل مؤمن الطاق على بعض زعماء الخوارج في الكوفة فقال له: أنا على بصيرة من ديني وقد سمعتك تصف العدل فأحببت الدخول معك، فقال الخارجي لأصحابه: إن دخل هذا معكم نفعكم.

فقال له مؤمن الطاق: لِمَ تبرّ أتم من عليّ بن أبي طالب واستحللتم قتله وقتاله؟

فأجابه الخارجي: لأنّه حكّم الرجال في دين الله.

فقال له: وكلُّ من حكّم في دين الله استحللتم قتله ؟

فأجاب الخارجي: نعم.

فقال له: أخبرني عن الدين الذي جئت أنظارك به لأدخل معك فيه، إن غلبت حجتي حجتك، من يوقف المخطئ منّا عن خطئه ويحكم للمصيب بصوابه ؟

فأشار الضحّاك إلى رجل من أصحابه وقال: هذا هو الحكم بيننا.

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ٢١/١ ـ ٢٢ و تنقيح المقال: ٤/١.

هنا توجّه مؤمن الطاق إلى من كان حاضراً من الخوارج وقال: زعيمكم هذا قد حكّم في دين الله(١). وهكذا أفحمهم بحجّته البالغة ومنطقه القويم.

وقبل أن ننتهي من حياة الإمام الباقر (الله الله نسير إلى ثلاث وقائع تاريخية لها صلة بالمرحلة التي سوف يتصدى لها الإمام الصادق (الله الهاد).

الواقعة الأولى: ان هشام بن عبد الملك هو واحد من الحكّام الأُمويين الَّذين نصبوا العداوة لأهل البيت (ﷺ)، بل نراه قد زاد على غيره حتَّى أنه على أثر الخطبة التي خطبها الإمام الصادق (ﷺ) في مكة والتي أوضح فيها معنى القيادة ولمن تكون القيادة، يأمر هشام فور رجوعه إلى الشام بجلب الإمامين الباقر والصادق (ﷺ) إلى دمشق لغرض التنكيل بهما.

وبعد اللقاء بهشام تفوق الإمام الباقر ( الله في البلاط الأموي في الحوار الذي أجراه مع هشام ثم حواره مع عالم النصارى في الشام ، يسمح لهما هشام بالرجوع إلى المدينة ولكنه يأمر أمير (مدين) ـ وهي المدينة الواقعة في طريقهما ـ بإيذائهما فقد جاء في رسالته: إنّ ابني أبي تراب الساحرين محمد بن علي وابنه جعفر الكذابين فيما يظهران من الإسلام، قد وردا علي فلما صرفتهما إلى المدينة مالا إلى القسيسين والرهبان من كفّار النصارى، وتقربًا إليهم بالنصرانية فكرهت أن أنكّل بهما لقرابتهما، فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس: برئت الذمّة ممّن يشاربهما، أو يبايعهما، أو يصافحهما، أو يسلم عليهما فإنّهما قد ارتدًا عن الإسلام، ورأى أمير المؤمنين أن تقتلهما ودواتهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلة والسلام (٢).

ولم يترك هشام الإمام الباقر (ﷺ) حُرّاً يتحرّك في المدينة، ولم يسترح

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة: ١٠٤ ـ ١٠٩ وعنه في بحار الأنوار: ٤٦ / ٣٠٦.

من تواجده في الساحة الإسلامية حتَّى أقدم على قتله غيلةً بالسمّ سنة (١١٤ هـ)(١).

الواقعة الثانية: في هذه الفترة تحفّز زيد بن علي بن الحسين ( الله ) وصمّم على الثورة ضد هشام بن عبد الملك على أثر تصرّفات الأمويين، ولا سيّما تصرّف هشام المهين بحقّ زيد، والنيل من كرامته، وماكان يفعله هشام بحقّ الشيعة بشكل خاص.

لقد دخل زيد على هشام فسلّم عليه بالإمرة فلم يردّ السلام إهانةً له، بل أغلظ في الكلام ولم يفسح له في المجلس.

فقال زيد: السلام عليك يا أحول، فإنّك ترىٰ نفسك أهلاً لهـذا الاسـم. فغضب هشام وجرت بينهما محاورة كان نصيب هشام فيها الفشل، وخرج زيد وهو يقول: ماكره قومٌ حرّ السيوف إلّا ذلّوا.

وأمر هشام بردّه. وقال له: أذ كر حوائجك فقال زيد: أما وأنت ناظر على أمور المسلمين فلا. وخرج من عنده وقال: مَن أحبّ الحياة ذلّ(٢).

ولمّا أزمع على الخروج أتاه جابر بن يزيد الجعفي فقال له: إني سمعت أخاك أبا جعفر يقول: إن أخي زيد بن على خارج ومقتول وهو على الحق فالويل لمن خذله، والويل لمن حاربه، والويل لمن يقتله.

فقال له زيد :يا جابر لم يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب الله تعالىٰ

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب: ١٤٩/١ تاريخ ابن الاثير: ٢١٧/٤ طبقات الفقهاء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري : حوادث سنة ( ١٢١ ) وتاريخ ابن عساكر : ٦ / ٢٢ ـ ٢٣.

و تحوكم بالجبت والطاغوت<sup>(١)</sup>.

الواقعة الثالثة: لمّا قربت وفاة الإمام محمّد الباقر (ﷺ) دعا بأبي عبد الله جعفر الصادق (ﷺ) فقال له: إن هذه الليلة التي وعدت فيها. ثم سلّم إليه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء والسلاح وقال له: يا أبا عبد الله ، الله الله في الشيعة! فقال أبو عبد الله: لا تركتهم يحتاجون إلى أحد...(٢).

بهذا العرض ننتهي من تصوير حياة الإمام الصادق مع أبيه الباقر ( الله التبدأ مرحلة تصدّيه للإمامة، وبها يبدأ عصر جديد من العمل والجهاد والاصلاح.

<sup>(</sup>١) راجع تيسير المطالب : ١٠٨ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) اثبات الهداة: ٥/٣٣٠.



# میه شول،

الفصل الأول .

ملامح عصر الإمام الصادق (إلله)

الفصل الثاني .

دور الإمام(ﷺ) في تثبيت معالم الرسالة

الفصل الثالث :

دور الإمام (ﷺ) في بناء الجماعة الصالحة

# الفيضِّلُ أَلَاقُلُ

# ملامح عصر الإمام الصادق (變) ( ۱۱۶ ـ ۱۳۲ ه)

تصدّى الإمام جعفر بن محمّد الصادق (變) لموقع الإمامة بعد أبيه محمد الباقر (變) سنة ( ١١٤ ه ) فكان مرجعاً في الدين والسياسة والفكر والثقافة للمسلمين عامة ولأتباع أهل البيت (震) بشكل خاص.

وهذا الأمر نجده واضحاً في جوابه لأبيه عند ما أوصاه بصحابته وخاصّته. قال الإمام الصادق ( الله الله عضرت أبي الوفاة قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراً. قلت: «جعلت فداك والله لأدعتهم والرجل منهم يكون في مصر فلا يسأل أحداً» (١).

بهذا المستوى العالي من الإقدام الشجاع أعرب الإمام ( الله عن نواياه وبرنامجه الذي أعده لمستقبل الشيعة في ظل إمامته والخطة التي تؤهلهم لأن يكونوا ذلك النموذج السامي في المجتمع الإسلامي حيث يتحرّك كل منهم برؤى واضحة المسار، بلا فوضى في الاختيار ولا ضلالة في الفكر والسلوك الأن هذا الإعداد العلمي والثقافي يجعلهم أغنياء عن الأخذ من غيرهم ويرتقي

<sup>(</sup>١) الارشاد : ١ / ٤٠ ، وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ١٢ .

بهم إلى مستوى استغنائهم عن سؤال أحد من المسلمين وغير المسلمين ماداموا قد تمسّكوا بالحبل المتصل بالله وهو حبل أهل بيت الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وكان الإمام الباقر (على قبل هذا الوقت قد هيّأ الشيعة وأعدّهم لأخذ معالم الشريعة من الإمام الصادق (على عندما قال: «اذا افتقدتموني فاقتدوا بهذا فإنّه الإمام والخليفة بعدي وأشار إلى إبنه جعفر»(١).

وباشر الإمام الصادق (ﷺ) مسؤولياته بدءً بالتعريف بإمامته وإثباتها بشكل علمي وعملي.

جاء عن عبد الرحمن بن كثير: أنّ رجلاً دخل المدينة يسأل عن الإمام، فدلّوه على عبد الله بن الحسن، فسأله هنيئة ثمّ خرج، فدلّوه على جعفر بن محمد (ﷺ) فقصده فلمّا نظر إليه جعفر (ﷺ) قال: «يا هذا إنّك كنتَ دخلتَ مدينتنا هذه، تسأل عن الإمام، فاستقبلك فتية من ولد الحسن فأرشدوك إلى عبد الله بن الحسن، فسألته هنيئة ثم خرجت، فإن شئت أخبرتك عمّا سألته، وما ردّ عليك. ثم استقبلك فتية من ولد الحسين، فقالوا لك: يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمد فافعل فقال: صدقت كان كما ذكرت»(١).

وهكذا أخذ الإمام (ﷺ) يمارس ألواناً من الأساليب لئلا يضيع أتباع أهل البيت بين القيادات المتعدّدة إلى أن تبلور في الأذهان أنّ الإمام جعفر بن محمد(ﷺ) هو الرمز الإلهي والقائد الحقيقي للأمة بعد

<sup>(</sup>١)كفاية الأثر : ٢٥٤، وبحار الأنوار : ٤٧ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهر آشوب: ٢٤١/٤ وعنه في بحار الأنوار: ١٨٤/٢٥، و ١٢٥/٤٧.

أبيه الباقر(ﷺ).

واستمر الإمام بتعزيز خطواته فتحرّك بأسلوب آخر بغية تعميق العسلاقة بينه وبين الوجود الشيعي الذي أعدّ تفاصيله ورسم معالمه الإمام الباقر (學).

ومن هنا نجد الإمام الصادق ( الله الله على يشحذ هممهم ويثير في نفوسهم الحماس ويخاطب مواطن الخير والقوة فيها مشيراً إلى أنّ الكثرة من الناس قد خذلتهم وجهلت حقّهم. وإنّ المسلم الذي تحمّل ساعة الشدة وبقي ملازماً لهم حتّى صقلته التجارب ولم يستجب للإغراءات لهو جدير بحمل الأمانة ومواصلة الطريق معهم.

ولنقرأ النص الثاني الذي يرتبط بجماعة موالية لأهل البيت ( الميث عدد من الكوفة ودخلت على الإمام الصادق ( الله في المدينة بعد استشهاد أبيه. قال عبد الله بن الوليد: دخلنا على أبي عبد الله ( الله في زمن بني مروان، فقال ممن أنتم؟ قلنا: من الكوفة. قال: ما من البلدان أكثر محبًا لنا من أهل الكوفة، لا سيّما هذه العصابة (١١)، إنّ الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس، وبايعتمونا وخالفنا الناس، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، فأحياكم الله محيانا، وأماتكم مماتنا (٢).

بعد هذا العرض الموجز للمرحلة التي انتهى منها الإمام الباقر(變) وبدأها الإمام الصادق(變) ، لابد أن نقف على ملامح عصر الإمام الصادق(變) في شتى النواحي والمجالات.

<sup>(</sup>١) يقصد الشيعة لأنها أخص.

<sup>(</sup>٢) امالي الشيخ الطوسي : ١٤٤ ح ٢٣٤ و ٦٧٨ ح ١٤٤٠ وعنه في بحار الأنوار: ٢٠/٦٨ ح ٣٤.

## ١ ـ الوضع السياسي

لم يكن الوضع السياسي الذي يريد أن يتحرّك في وسطه الإمام الصادق (變) قد تبدّل. فهشام بن عبد الملك الذي أقدم على اغتيال الإمام الباقر (變) لازال هو الحاكم وسياسته مع الإمام الصادق(變) وشيعته هي السياسة نفسها وهي سياسة قائمة على أساس الحقد الجاهلي وتتلخّص في التشريد والاضطهاد.

إنّ زيد بن على ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا آنذاك، حين تعرّض في زمن الإمام الباقر ( اللهِ اللهُ الل

أخذ زيد يزداد قناعة بضرورة الثورة ضد الأُمويين حتى صمّم على ذلك بلا تردّد، وبدوافع إسلامية خالصة.

قد مرّ أن جابر بن يزيد الجعفي حين أوضح ليزيد رأي أخيه الباقر (變) بثورته وسلامة قراره وذكر له أنه مقتول لا محالة. قال له زيد:

يا جابر لم يَسَعني أن أسكت، وقد خولف كتاب الله وتحوكم بالجبت والطاغوت، وذلك أنّي شاهدت هشاماً ورجل عنده يسبّ رسول الله. فقلت للسابّ: ويلك ياكافر! أما إني لو تمكّنت منك لاختطفتُ روحَك وعجّلتك إلىٰ النار. فقال لى هشام: مَه، جليسنا يا زيد!

ثم قال زيد لجابر: فوالله لو لم يكن إلَّا أنا ويحيىٰ ابني لخرجت عليه وجاهدته حتَّى أفنيٰ (١).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام محمّد الباقر، دراسة وتحليل: ٧٢/١.

والرواية التالية أيضاً تصوّر لنا حقيقة دوافع زيـد ومـدى عـزمه عـلىٰ مناهضة بنى أُميّة:

فعن محمّد بن عمر بن علي (ﷺ) قال: كنت مع زيد بن علي (ﷺ) حين بعث بنا هشام إلى يوسف بن عمر، فلمّا خرجنا من عنده وسِرنا حتى كنّا بالقادسية قال زيد: اعزلوا متاعي عن أمتعتكم، فقال له ابنه: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أرجع إلى الكوفة، فوالله لو علمت أنّ رضىٰ الله عزَّ وجلَّ عني في أن أقدح ناراً بيدي حتَّى إذا اضطرمت رميتُ نفسي فيها لفعلت، ولكن ما أعلم شيئاً لله عزَّ وجلَّ عني أفضل من جهاد بنى أميّة (١).

والتحق بزيدكثير من الفقهاء والمحدثين والقضاة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( الله الله عنه الإمامين الباقر والصادق ( الله الله عنه الل

وعندما قرر الثورة، لم يتجاوز إمام عصره حيث طرح الأمر على الإمام الصادق (避).

قال الإمام موسى الكاظم (عليه ): سمعت أبي يقول: رحم الله عمّي زيداً... لقد استشارني في خروجه، فقلت له: يا عمّ إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك (٢).

وهكذا أقرّ الإمام الصادق (學) سلامة قراره كما أخبره بنبأ شهادته.

أمّا توجيهات الإمام الصادق (變) للمخلصين من أصحابه حيال الثورة بشكل عام فكانت من نوع آخر حيث لا يريد الإمام (變) أن يلقى بكلّ ثقل

<sup>(</sup>١) تيسير المطالب: ١٠٨ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب زيد الشهيد للسيد عبد الرزاق المقرم حيث تجد قائمة باسماء الشخصيات التي شاركت مع زيد في ثورته.

<sup>(</sup>٣) الكناسة اسممحلة بالكوفة. راجع الاحتجاج : ١٣٥/٢، بحار الأنوار: ١٧٤/٤٦، مسند الإمام الرضا: ٥٠٥/٢.

وجوده في معركة واحدة.

فعن أبي بكر الحضرمي أنه قال: ذكرنا أمر زيد وخروجه عند أبي عبدالله (الله فقال: «عمّي مقتول. إن خرج قُتِل، فقرّوا في بيوتكم، فوالله ما عليكم بأس»، فقال رجل من القوم: إن شاء الله(١).

#### زيد يعلن الثورة

وجمع زيد بن علي الأنصار والدعاة فأعلن ثورته والتحق به عدد غفير. لكن المتتبّع للوضع السياسي والأخلاقي لتلك المرحلة، يرى أنّ الاضطراب العقائدي والأخلاقي كان سمة من سمات ذلك العصر بالرغم من وجود قناعة كانت تعيشها الأمّة وهي التذمّر من بني أمية وجورهم من جهة وتوجّههم إلى أنّ البديل السياسي المرتقب هو الخط العلوي الذي كافح الظلم وتحمّل ألوان العذاب من الحكم الأموي المنحرف. لكن هاتين القناعتين \_ كما سترى \_ لا تفيان بكامل الشروط الموضوعية لنجاح الثورة.

غير أنّ الثورة على مستوى حاجة مسيرة الأُمة تعتبر ضرورة اجتماعية وسياسية لئلا تتنازل الأُمة مطلقاً للظالمين عن حقوقها وشخصيتها ولتحافظ على هو يتها الإسلامية من حيث الحيوية والحساسية ضد الباطل بشكل عام.

من هناكان العمل الثوري مفيداً للأُمة وإن لم تنجح الثورة على المدى القريب. وهكذا نجد الإمام (عليه) مع علمه بنتائج الثورة يعمّق هذا المفهوم في

<sup>(</sup>١) كشف الغمة: ١٩٨/٢ ـ ١٩٩، بحار الأنوار: ١٤٨/٤٧.

نفوس الشيعة ويدعم الثّواركما سنري.

لقد فَجَّر زيد ثورته وحقَّق نصراً حاسماً ضدّ الأمويين بعد ان خاض حرباً طاحنة كادت أن تنتهي لصالح زيد لولا وقوع الفتنة في صفوف أتباعه حيث احتال عليه بعض من كان يهوى هشاماً فدخلوا عليه وقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: رحم الله أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله( عَلَيْلُهُ) ثم قال: أين كنتم قبل اليوم؟

لقد كان الغرض من إلقاء السؤال في ذلك الموقف الحرج وفي ساحة الحرب هو أحد أمرين وفي كليهما نجاح تلك الخدعة وتحقيق تلك المؤامرة، فإما أن يتبرّأ زيد من الشيخين فيكون حينئذٍ أقوى لقتل زيد؛ لأنه يسيء القول في الشيخين وتلك وسيلة اتّخذها الأمويون ومن بعدهم للقضاء على خصومهم. وإمّا أن لا يتبرّأ ممن ظلم أهل البيت حقّهم فيكون جوابه على أيّ حال سبباً لا يجاد الخلاف بين أصحابه.

وبالفعل نجحت المؤامرة وتفرق أهل الغدر وذوو الأطماع وكانت هذه الحيلة من الوالي يوسف بن عمر أقوى سلاح لجأ إليه، كما أغرى بعض جواسيسه بالأموال ليتعرّف على أصحاب زيد(١).

وخذل زيد و تفرّق جيشه حتىٰ قال: أراها حسينية. وبعد قَـتله حـملت جثته وصلبت بالكناسة بالكوفة(٢) وذلك في سنة ( ١٢١ هـ).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأُمم والملوك : ٢٧٧/٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٣ / ٤٣٦ و ٤٤٦، والنزاع والتخاصم للمقريزي: ٣١.

# موقف الإمام الصادق (ﷺ) من ثورة زيد

يقول مهزم الأسدي دخلت على الإمام الصادق ( الله على الأمام الصادق ( الله على الأمام الصادق ( الله على أسد. قال: ما فعل زيد؟ » قال: قلت: في كناسة بني أسد؟ » قال: قلت: نعم، فبكى حتى بكت النساء خلف الستور (١٠).

نجد الإمام الصادق ( إلله ) في مواقف متعدّدة يتبنّى الدفاع عن عمّه زيد و يترحّم عليه ويوضح منطلقاته وأهدافه ويرسّخ في النفوس مفهوماً اسلامياً عن ثورته حيث يعتبر هذه الثورة جزءاً من حركة الإمام ( الله ) وليس حدثاً خارجاً عنها، كما نجده يردّ على الإعلام المضادّ للثورة ضمن عدّة مواقف و تصر بحات :

ا ـ يقول الفضيل بن يسار: بعد قتل زيد ذهبت إلى المدينة لألتقي بالإمام الصادق (المرابع المنابع الثورة، وبعد أن التقيته وسمع منّي مادار في المعركة قال: يا فضيل شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلت منهم؟ قلت: ستّة. قال: فلعلّك شاكٌ في دمائهم؟ قال: فقلت: لوكنت شاكاً ما قتلتهم. ثمّ قال: سمعته يقول: أشركني الله في تلك الدماء، مضى والله زيدٌ عمّي وأصحابه شهداء، مثل ما مضى عليه على بن أبي طالب وأصحابه»(٢).

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ٢/ ٦٧٢، بحار الأنوار: ٢٠١/٤٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢٨٦.

دنانیر<sup>(۱)</sup>.

هكذاكان الإمام (變) يتابع ثورة عمّه زيد ويتحمّل نتائجها وأعباءها. وتكشف لنا الروايتان عن مستوى العلاقة القائمة بين الإمام (變) والشيعة الثائرين عندما يأمر أحدهم بإحصاء عوائل الشهداء وتوزيع المال عليهم.

٣ أمر الإمام (الله المسيمان بن خالد: سألني الأمويين كانوا قد علقوه على أعواد المشانق، قال سليمان بن خالد: سألني الإمام الصادق (الله افقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ قلت: خصال ثلاثة: أما إحداه ن فقلة من تخلّف معنا (١٠) إنّما كنا ثمانية نفر، أمّا الأخرى فالذي تخوّفنا من الصبح أن يفضحنا، وأما الثالثة فإنّه كان مضجعه الذي كان سبق إليه فقال: كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ قلت: قذفة حجر. فقال: سبحان الله أفلاكنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل؟ (٣)

## الإمام (變) وهشام بن عبدالملك

في هذا الجوّ المشحون بتزاحم الإرادات وحدوث تمرّد على الحكومة هنا وهناك، خصوصاً بعد ثورة زيد (﴿ والإمام الصادق (ﷺ) مشغول بترتيب أوضاعه الرساليّة، والتهم تثار ضدّ الشيعة تارة بالخروج على السلطان وأخرى بالزندقة وجواز سبّ الخلفاء، يدخل هشام إلى المدينة ويستقبله بنو العباس بالشكوى على الإمام الصادق (ﷺ) بأنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا. هنا يخطب أبو عبد الله الصادق (ﷺ) فيقول: كان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارهاً تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط فقطع الله ولايته منّا بقوله: ﴿ والّذين آمنوا ولم

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) أي من اتباع زيد فان بعضهم قتل وبعضهم هرب.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٨/ ٢٥٠ \_ ٢٥١ ح ٣٥١.

يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء ﴾ (١) ثم قال: هذا مولىٰ لنا مات فحُزنا تراثه، إذكان مولانا، ولأنّا ولد رسول الله(ﷺ) وأمّنا فاطمة أحرزت ميراثه(٢).

وبعد موت هشام بن عبد الملك تولّىٰ الخلافة الوليد بن يزيد سنة ( ١٢٥ ه ) وكان يسمّى بالفاسق إذ لم يكن في بني أُميّة أكثر إدماناً للشراب والسماع ولا أشد مجوناً وتهتّكاً واستخفافاً بأمر الأُمّة منه، حتّى إنه واقع جارية له وهو سكران وجاءه المؤذّنون يؤذنونه بالصلاة فحلف أن لا يصلّي إلا هي، فلبست ثيابه، وصلّت بالمسلمين وهي جنب وسكرانة.

وكان قد اصطنع بِركة من الخمر، فكان إذا طرب ألقَى نفسه فيها وكان يشرب منها حتَّى يبين النقص في أطرافها (٣).

ومماكان من فسقه أنه نكح أمّهات أولاد أبيه، وتفاءل يوماً بالمصحف الكريم فخرجت الآية: ﴿واستفتحوا وخاب كلّ جبّار عنيد﴾ فمزّق المصحف وأنشأ بقول:

أتــوعدكــل جـبارٍ عـنيد فــها أنــا ذاك جـبَارٌ عـنيد إذا مـا جـئت ربّك يـوم حشـر فـقل يـا ربّ مـزّقنى الوليـد(١)

وقد تمادىٰ في الغيّ حتّى قال له هشام: ويحك والله ما أدري أعلى دين الاسلام أنتَ أم لا؟!

بداية الانفلات

لم تكن هذه اللحظات التأريخية من حياة الأُمّة التي بدأت فيها بالمطالبة

<sup>(</sup>١) الأنفال (٨): ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المناقب لأبن شهر آشوب: ٣٢١/١، وبحار الأنوار: ١٧٦/٤٧ - ٢٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب: ٢١٦/٣.

بإزاحة بني أُميّة من مركز الحكم لتتحقق بشكل عفوي، وانما جاءت نتيجةً لفعاليات ثورية بدأت من ثورة الإمام الحسين (ﷺ)، واستمرّت حتَّى ثـورة زيد التي أطاحت بهيبة هشام بن عبد الملك الأُموي وطغيانه.

وفي هذا الظرف كتب عامل الوليد بن يزيد في خراسان: بتردي الأوضاع وحدوث ثورات فأجابه: إني مشغول بالعريض ومعبد وابن أبي عائشة، وهم المغنون الَّذين كان قد أحضرهم عنده (١).

وقد صرّح الإمام الصادق ( الله عنه الله عنه على الله عنه الله الله عنه الله

وكان الوليد هو الذي أمر بإنزال جثمان زيد الشهيد \_ بعد أن بقي أربع سنوات على أعواد المشانق \_ وأمر باحراقه. وكان تشديد الحراسة من السلطة على جثمان زيد \_ خشية إنزاله من قبل العلويين \_ دليلاً على وجود فعّاليات منظّمة ضد الحكم القائم، وكان الإمام الصادق ( الله الله على عدم تصدّيهم لإنزال جثمان زيد الشهيد.

وعندما اشتدّت المعارضة كتب الوليد إلى عامله في الكوفة يوسف بن عمر: خُذ عجل أهل العراق فأنزله جذعه (يعني زيد بن علي (ﷺ) وأحرقه بالنار ثم انسفه في اليم.

ونفّذ يوسف ما أمره سيّده فأحرق جسد زيد بن عملي وذرّه في نهر الفرات (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي: ١٧٨/٥.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ١٦١/٨، وتفسير العياشى: ٣٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ٣٩١، والطبري : ٨ / ١٢٢، وابن الأثير : ٥ / ١٢٧

#### الإمام الصادق (ﷺ) يشيد بثورة عمّه زيد

كانت السلطة الحاكمة عندما تريد الانتقام من خصومها تلقي عليهم تهماً مستهجنة في نظر عامّة الناس، مثل شقّ عصا المسلمين، وتهمة الزندقة لتكون مسوّغاً لاستباحة دمائهم وتحشيد البسطاء من الناس عليهم.

ومن هنا قالوا بأن ثورة زيد بن علي (ﷺ) هي خروج على سلطان زمانه «هشام بن عبد الملك» المفروضة طاعته من قبل الله! لأهداف كان يريدها زيد لنفسه.

وحدث حوار بين يحيىٰ بن زيد ورجل شيعي وكان الرجل يستفهم عن موقف زيد من يحيىٰ بن زيد. قال الرجل: قلت: يابن رسول الله إنّ أباك قد ادّعى الإمامة وخرج مجاهداً، وقد جاء عن رسول الله (عَبَالَةُ) فيمن ادّعى الإمامة كاذباً! فقال: مَه يا عبد الله إنّ أبي كان أعقل من أنْ يدّعي ما ليس له بحق، وإنمّا قال: أدعوكم إلى الرضيّ من آل محمد (عَبَالَةُ) عنىٰ بذلك ابن عمي جعفراً. قلت: فهو اليوم صاحب الأمر؟ قال: نعم هو أفقه بنى هاشم(٢).

#### مقتل يحيىٰ بن زيد

وفي أيام الوليد بن يزيد قتل يحيىٰ بن زيد أيضاً، وذلك أنّ يحيىٰ خرج من الكوفة بعد مقتل أبيه وتوجّه إلى خراسان، فسار إلى الري، ومنها أتىٰ

<sup>(</sup>١) الحور العين: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) السرائر، الحاوي لابن ادريس الحلّي: (المستطرفات) ٣/ ٥٥٠ فما بعدها .

سرخس، ثم خرج ونزل بلخ على الحريش بن عبد الرحمن الشيباني ولم يزل عنده حتّى هلك هشام وولى الوليد(١٠).

وكتب والي الكوفة إلى نصر بن سيار يخبره بأنّ يحيىٰ بن زيد موجود في منزل الحريش، وهنا طلب نصر من الحريش بأن يسلّم إليه يحيىٰ، فردّ الحريش على الوالي نصر بن سيّار قائلاً: لا علم لي به. ولهذا السبب ضُرب الحريش ستمائة سوط. ثم قال الحريش: والله لو أنّه تحت قدميّ ما رفعتهما(٢).

وبقيت أجهزة النظام تراقبه، وجرت بعد ذلك حوادث يطول ذكرها وأخيراً أرسل نصراً جيشاً يُقدّر بعشرة آلاف فارس وكان يحيىٰ في سبعين رجلاً، وفي المعركة الأخيرة أصيب يحيىٰ بسهم في جبهته فقتل وقتل أصحابه عرضوان الله عليهم عن آخرهم وأخذوا رأس يحيىٰ وسلبوه قميصه (٣) وكان ذلك في سنة (١٢٥ه) وصلب جسده الشريف بالجوزجان ولم يزل مصلوباً حتّى ظهر أبو مسلم الخراساني فأنزله وصلّى عليه ودفّنه (١٠٠).

وفي سنة ( ١٢٦ه) قُتل الوليد بن يزيد من قبل الأمويين أنفسهم وتولى الخلافة من بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك. وفي هذه الفترة حدثت فوضى سياسيّة لم تُشهد من قبل حيث تحرّك كل من كان له أدنى طمع في الرئاسة؛ لأنّ الأمّة في هذا الظرف كانت مستعدة لأن تستجيب لأيّ لافتة تدّعي العدالة، وتريد الانتقام من الأمويين، فكانت تتقبل هذه الدعوات بلا فحص ولا تدقيق، ولهذا ظهرت في هذا الظرف مذاهب سياسية شتّى!

<sup>(</sup>١) زيد بن على ، للسيد عبد الرزاق المقرم : ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل لأبن الأثير: ١٢٧/٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥ / ١٢٧.

وهذا الواقع السياسي لم يمكن مسكه ولا السيطرة عليه وتكريسه باتّجاه واحد من قبل الإمام (عليلاً).

من هنا نجد أنّ موقفه (ﷺ) من هذا الوضع كان موقف المصلح المرشد حيث نراه تارة يحذّر من الاندفاع وراء أهل المذاهب الأخرى، وتارة يدعو للموقف الثورى لكن للّذى يعتمد العقيدة الصحيحة إن وجد.

فالإمام (變) محيط بتفاصيل واقعه؛ لأنّه كان على رأس حركة لم تكن وليدة الساعة وإن جاءت كرد فعل للواقع المنحرف. ولا تخفىٰ عليه حركة التيارات الطارئة في هذا الظرف ولا الاطماع التي تحرّك رؤساءها.

فهو إذن يعلم جيداً ماكان يستتر خلف هذه اللافتات من نوايا وأهداف كشعار بني العباس الذي خدعوا به الأُمة، من هنا حذّر الإمام ( النساق وراء تلك الدعوات، وأكد ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ المفقودة، وأعطى ملامح الخط السياسي الذي كان ينسجم مع المرحلة لكن ليس على حساب العمل الجهادي الذي يستهدف الأُمويين، وهذا ما شاهدناه من خلال مواقفه ( النه ) من ثورة زيد ودعمه لها.

# موقف الإمام (ﷺ) إزاء الأحداث السياسية

الأولى: موقفه من العروض التي تقدّمت بها فئات مختلفة من الأُمة.

الثانية: تأكيده على الموقف المبدئي وتحذير الشيعة من الموقف الانفعالي والانحراف وراء الأحداث.

# موقف الإمام (إ الله عن العروض التي قدمت له

العرض الثاني: هو الذي تقدّم به جماعة من منطقة خراسان إلى الإمام الصادق ( ولم يكن في الحقيقة عرضاً من أجل الثورة ودعوة الناس لمبايعة الإمام ( وإنّما كان استفساراً حول الدعوة التي قد أشاعها شخص كان قد جاء من الكوفة وادّعى أنّه يمثّل الإمام وهو رسوله إليهم.

لنستمع الى كلام راوي الحدث ـ الحارث بن حصيرة الازدي ـ حيث قال : قدم رجل من أهل الكوفة الى خراسان فدعا الناس إلى ولاية جعفر بن محمد (ﷺ) قال: ففرقة أطاعته وأجابت، وفرقة جحدت وأنكرت، وفرقة ورعت ووقفت. قال: فغرج من كلّ فرقة رجل فدخلوا على أبي عبدالله (ﷺ) ـ وقدكان في بعض القوم جارية فخلابها الرجل الذي كان يعرف بالورع ووقع عليها ـ فلما دخلنا على أبي عبدالله (ﷺ) وكان الرجل الذي خلا بالجارية هو المتكلم فقال لأبي عبدالله (ﷺ): أصلحك الله قدم علينا رجل من أهل الكوفة فدعا الناس إلى طاعتك وولايتك فأجاب قوم، وأنكر قوم، وورع

<sup>(</sup>١) شاغرة: شغر البلد شغوراً: إذا خلى من حافظ يمنعه.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال : ٣٥٣ ح ٦٦٢ وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ٣٥١.

قوم ووقفوا. قال: فمن أيّ الثلاث أنت؟ قال: أنا من الفرقة التي ورعت ووقفت قال: فأين كان ورعك ليلة كذا وكذا؟ قال: فارتاب الرجل(١).

العرض الثالث: أوضح الإمام الصادق ( الله المسلمة في هذه المرحلة أمام حشد من معارضي الأمويين واشار بشكل غير مباشر إلى الخلل العقائدي والفكري والأهداف التي كان يسعى لها بعض عناصر المعارضة . نلاحظ ذلك فيما روي أن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من كبار المعتزلة التقوا بالإمام الصادق ( الله والانضمام معهم .

هنا لم يجب الإمام على نفس السؤال ولم يلبّ طلبهم وإنّما عالج مسألة أخرى هي أهم من الاستجابة لطلبهم مستخدماً نفس الطريقة السابقة؛ فإنّ العمل المسلّح لا ينفع إذا كانت نوازع الثائرين لا تختلف عن مباني نوازع الأمويين في الحكم، ولهذا شخّص الإمام ( الله الهؤلاء الداء الذي سبّب تلك العواقب المظلمة والانحرافات التي ألمّت بالمجتمع الاسلامي .

والحدثكما يرويه لنا عبد الكريم بن عتبة الهاشمي هوكما يلي:

قال: كنت عند أبي عبدالله (ﷺ) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم وأناس من رؤسائهم، وذلك حين قتل الوليد بن يزيد واختلف أهل الشام بينهم، فتكلّموا فأكثروا، وخطبوا فأطالوا، فقال لهم أبو عبدالله جعفر بن محمد (ﷺ): إنّكم قد أكثرتم علي فأطلتم، فأسندوا أمركم إلى رجل منكم، فليتكلّم بعجتكم وليوجز. فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد، فأبلغ وأطال فكان فيما قال: قتل أهل الشام خليفتهم، وضرب الله بعضهم ببعض و تشتّت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروة،

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ٢٦٤ / ح ٥، وبحار الأنوار: ٧٤ / ٧٢.

ومعدن للخلافة ، وهو محمد بن عبدالله بن الحسن، فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه، ثم نظهر أمرنا معه، وندعوا الناس اليه، فمن بايعه كنّا معه، وكان منّا، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه، ونرده إلى الحق وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فإنّه لا غنى بنا عن مثلك، لفضلك وكثرة شيعتك.

فلمّا فرغ ، قال أبو عبدالله (ﷺ): «أكلّكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم . فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ (ﷺ) واحتج عليهم بحجج ثم أقبل على عمرو ، وقال: إتّق الله يا عمرو ، وأنتم أيها الرهط ، فاتقوا الله فإنّ أبي حدّ ثني ـ وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة رسوله ـ: أنّ رسول الله (ﷺ) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف»(١).

فهؤلاء مع اعترافهم بفضل الإمام (ﷺ) وتقدّمه على من سواه كيف كانوا يفكّرون في مبايعة غيره ويتوقّعون تأييد الإمام (ﷺ) لهم؟! وقد دعاهم إلى أمر معقول ومشروع فلا بدّ لهم من إعادة النظر فيما يريدون الإقدام عليه.

# 

ولإيضاح هذه النقطة نطالع بعض النماذج التالية:

النموذج الأوّل: ويتضمّن تأكيد الإمام ( الله على التثبّت والتحقيق وعدم التسرّع في الاستجابة لكل من يرفع شعار الثورة حتى ولوكان هذا الشعار هو شعار أهل البيت ( الله الانسان إن لم يتثبّت لكان هو الخاسر ولكانت الخسارة عظيمة جدّاً؛ لانه سوف يخسر الحياة التي سيحاسب على صغيرها

<sup>(</sup>١) بحاراالأنوار: ٢١٣/٤٧ ـ ٢١٦ عن الكافي : ٥٥٤/٣ ، والاحتجاج : ١١٨/٢ ـ ١٢٢ ، والتهذيب: ١٤٨/٦٧ .

وكبيرها وسوف لا ينفعه الندم والتوبة إن قتل ؛ لاعلى بيّنة أو دليل قوي.

وفي هذا خير تحذير من الاختراقات السياسية التي كانت تحاول توظيف الوجود الشيعي لصالحها وتدّعي بأن لها صلة بالإمام لكنها في الحقيقة كانت تريد الاستغفال.

لنقرأ ما جاء عن عيص بن القاسم حين قال : سمعت أبا عبدالله ( الله و الله و الله و حده لا شريك له ، أنظروا لأنفسكم فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها. ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت، فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. إن أتاكم آتٍ منا فانظروا على أيّ شيء تخرجون (١٠).

النموذج الثاني: وفيه يشير الإمام ( الله الله الله المرحلة أحوج ما تكون الى النماذج الصالحة والقدوة الحسنة لترفد المجتمع بسلوكها الصالح وفكرها الصائب.

فعن عمر بن أبان قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «يا معشر الشيعة إنكم نُسِبْتُم إلىنا، كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً، ما يمنعكم أن تكونوا مثل أصحاب على رضوان الله عليه في الناس ؟! إن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة ، فيكون إمامهم ومؤذّنهم، وصاحب أماناتهم وودائعهم . عُودوا مَرضاهم، واشهدوا جنائزهم وصلّوا في مساجِدِهم ولا يسبقوكم إلى خير، فأنتم ـ والله ـ أحقّ منهم به »(١).

<sup>(</sup>١) الكافي : ٨ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي : ٢ / ٢٩٣ ، ومشكاة الأنوار : ٦٧، ووسائل الشيعة: ١ / ٥٢ .

# ٢\_الوضع الفكري

إنّ الظواهر الفكرية والعقائدية السائدة في عصر الإمام الصادق ( المناقلة و النافلة و النافلة و النافلة و النافلة و النافلة و النافلة و الفلة و الكريم لم تكن وليدة الظرف الذي عاصره الإمام ولم تأتي بالمصادفة ، وإنما يعود وجودها الى ذلك المنهج الذي خطّه الأمويون ومن سبقهم من الخلفاء الذين اجتنبوا منهج أهل البيت ( المنافلة و الكور المنافلة الذين لا يتجاوز كونه أداة موجهة بيد فعكس للأجيال صورة مزيّفة عن الدين لا يتجاوز كونه أداة موجهة بيد الحكّام يحمون به سلطانهم ويوظّفونه حسب ما تتطلبه سياستهم، ضد المستضعفين حين أصبح المسلم آنذاك لا يرى إلّا الصورة المقيتة عن الدين، ولهذا كانت الزندقة ردّة فعل لهذا الانحراف بعد تلاعب الحكّام بالدين وقد لقيت رواجاً في هذا الوسط الديني المضطرب والمليء بالمفاهيم الخاطئة.

إنّ اضطراب الموازين والقيم قد أدّى الى التشكيك حتى في السُنة النبوية بل في فهم الكتاب الإلهي العظيم والركون الى الرأي والاستحسان والتجاوز عن مداليل النصوص المأثورة بلا قانون علمى قويم.

فاذا أردنا أن نحاكم الأفكار المنحرفة التي انتشرت في عصر الإمام الصادق (هي علينا أن نعرف الخلفيات التي انتهت بالأمة الى هذا الاضطراب.

من هنا نتناول مفردات من المنهج الأُموي التحريفي ودوره التخريبي

في فهم القرآن والسنة وحوادث التاريخ، مقتصرين علىٰ ذكر بعض النماذج في كل مجال.

### تحريف مصادر التشريع والتاريخ:

أ ـ التحريف في مجال تفسير القرآن الكريم

كان التعامل مع النص القرآني وتفسيره يعتمد الرأي أو الروايات الاسرائيلية ويوظّف لصالح سياسة الخليفة ومن الامثلة علىٰ ذلك:

۱ \_استخدم المجبّرة النصوص القرآنية لتأييد نظريتهم المنحرفة مثل قوله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ (۱)، زاعمين أن القرآن يدلّ على أن الله يجبر العباد على أعمالهم..

٢ ـ اما عقيدة التجسيم التي بُنيت على التعامل مع القرآن على اساس الجمود على ظواهر النصوص فلا تتجاوز المعنى الحرفي للفظ حتى أخذت تصرّح بأن لله يداً ووجهاً محتجّة بقوله تعالى : ﴿ يدالله فوق أيديهم ﴾ (٢) وقوله: ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (٣) وقالوا بالرؤية البصريّة لله تعالى استناداً الى قوله تعالى : ﴿ وجوه يؤمئذٍ ناضرة \* الى ربّها ناظرة ﴾ (١).

واعتماد هذه التفاسير والقصص الاسرائيلية في تفسير الآيات المباركة هو السبب في هذه الصور المشوّهة. فقد جاء في تفسير القرطبي عن كعب الأحبار أنه قال: لما خلق الله العرش قال العرش: لم يخلق الله أعظم مني واهتز

<sup>(</sup>١) الصافات (٣٧): ٩٦.

<sup>(</sup>۲) الفتح (٤٨): ١٠.

<sup>(</sup>٣) الرحمن (٥٥): ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) القيامة (٧٥): ٢٢ ـ ٢٣ .

تعاظماً فطوقه الله تعالى بحية لها سبعون ألف جناح، في كل جناح سبعون ألف ريشة ، في كل ريشة سبعون ألف وجه ، في كل وجه سبعون ألف فم ، في كل فم سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر، وعدد ورق الشجر ، وعدد الحصى والثرى ، وعدد أيام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين ، والتوت الحية على العرش، فالعرش الى نصف الحية وهي ملتوية عليه فتواضع عند ذلك (١).

وقال معاوية لكعب أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله قال: ﴿ وآتيناه من كل شيء سبباً ﴾ (٢).

هذا هو التراث الحديثي والتفسيري والتأريخي المخلوط بالاسرائيليات وافتراءات الوضّاعين خدمة للحكّام. وقد دوّن هذا التراث بعد قرن من وفاة الرسول (ﷺ) بعد رفع الحظر من عمر بن عبد العزيز واعتمدت مدرسة الحديث اعتماداً مطلقاً على ما روي بدون تحكيم العقل حتى قالوا: إن السنة تنسخ القرآن والقرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن، أما مَنْ يقول بأنّا نعرض الاحاديث على القرآن فهذا من أقوال الزنادقة كما يزعمون! (٣).

ومن هنا نقف على بعض أسباب نشوء الانحرافات الفكرية وانتشارها بسرعة في المجتمع الاسلامي مثل الجبر والزندقة والغلو. ونشير الى كل منها تباعاً.

ب ـ التحريف في مجال الحديث النبوي الشريف:

١ ـ جاء في صحيح الترمذي عن النبي (ﷺ) أنه قـال لمـعاوية : اللّـهم

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ١٥ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) بحوث في الملل والنحل، جعفر السبحاني: ١٢٩/١.

إجعله هادياً مهدياً واهد به(١).

٢ ـ وعن عمير بن سعيد قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت
 رسول الله يقول: اللهم أهد به ؟(٢).

٣ ـ وروى أحمد وأبو داود والبغوي والطبراني وغيرهم أن النبيّ قال:
 «عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ، يجتبي إليها خيرته من عباده، إن الله قد توكل بالشام وأهله(٢).

٤ ـ وعن كعب الأحبار: أن النبيّ قال: أهل الشام سيف من سيوف الله
 ينتقم الله بهم ممّن عصاه (٤).

٥ ـ روي عن النبيّ (ﷺ) أنّه قال : «وصاحب سري معاوية بـن أبـي سفـان »(٥).

٦ ـ وقيل: إنّ ابن أبي العوجاء (وهو أحد الزنادقة) لما أُخذ لتضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أُحرّم فيها الحلال وأحلّ الحرام (١).

# ج ـ التحريف في المجال التاريخي

حاولت مجموعة من الروايات الموضوعة أن ترسم لنا شخصية الرسول الأعظم (ﷺ) بصورة هزيلة ومتناقضة في سلوكها. منها:

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي: ٥ / ٦٨٧ ، باب مناقب معاوية .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ١٤٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) **المص**در السابق .

<sup>(</sup>٤) اضواء علىٰ السنة المحمدية : ١٢٩ عن دلائل النبوة للبيهقي .

<sup>(</sup>٥) تطهير الجنان واللسان: ١٧.

<sup>(</sup>٦) الموضوعات لابن الجوزي، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان: ١/ ٣٧.

١-إن النبي كان يستمع الى الجواري يغنين ويضربن الدفوف!

٢ ـ ان النبيّ (ﷺ) كان يحمل زوجته عائشة علىٰ عاتقه لتنظر الىٰ لعب السودان وخدّه علىٰ خدّها!

٣\_إن النبيّ (ﷺ) قد عشق زوجة ابنه بـالتبنّي بـعد أن رآهـا بـصورة مثيرة!(١)

#### الاتجاهات الفكرية المنحرفة

المنظّرون لهذه الأفكار الى التراث الحديثي الذي قد يبدو منه الجبر من قبل المنظّرون لهذه الأفكار الى التراث الحديثي الذي قد يبدو منه الجبر من قبل الله للعباد فاستخدموه لخدمة الأمويين تثبيتاً لدعائم سلطانهم فروّجوا عقيدة أن الجبر التي تعني نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته الى الرّب تعالى فكل ما يصدر من العبد من خير أو شر ينسب الى الله سبحانه ويقولون انه ليس لنا صُنع أي لسنا مخيرين بل نسير بارادة الله ومشيئته فاذا شاء الله أن نصلّي صلّينا واذا شاء أن نشرب الخمر شربناها. واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية منها قوله تعالى : ﴿ وما تشاؤون إلّا أن يشاء الله ﴾ (٢). وقوله تعالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومَن يُرد أن يُضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً ﴾ (٣) ومن الواضح أن المعتنق لهذه العقيدة يسمح لنفسه بار تكاب كل جريمة ومعصية من ترك الواجبات وانتهاك المحرّمات مثل شرب الخمر وار تكاب الزنا والسرقة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ١/ ١٦٩، وصحيح مسلم باب صلاة العيدين : ٢ / ٢٠٧، ومسند أحمد : ٦ / ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الانسان (٧٦): ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الانعام (٦): ١٢٥.

والقتل ثم يقول شاء الله أن أسرق فسرقت وشاء الله أن أزني فرزنيت وبهذا لا يكون للانسان كسب ولا إرادة ولا اختيار ولا تصرف فيما وهبه الله من نعمة العقل ، فكيف يكون له مطمع في ثواب أو خوف من عقاب(١).

٢-الزندقة: ومن الافكار التي ظهرت في عصر الإمام الصادق ( الله العالم الالحاد والزندقة ، ولا يستغرب أحد من نشوء هذه الفكرة المنحرفة في العالم الاسلامي وهو عالم التوحيد الخالص وإبّان قوته وفي وقت تتطلع سائر الأمم للرسالة الاسلامية الخاتمة.

إنّ الظلم والفساد الذي أشاعه الأُمويون في كل ميادين الحياة كان هـو السبب في ظهور هذه الافكار المناقضة للفكر الاسلامي.

لقدكان السؤال والمناقشة للفكر الذي يتبناهُ الحكام ذنباً لا يغتفر وعلىٰ الانسان أن يسمع ولا يفكّر . أما الخلافة الاسلامية فتبلورت في طواغيت بني أمية وفراعنة بني العباس .

إنّ هذا الفساد الذي عمّ ميادين الفكر والسلوك شَجّع ظهور الفكر الالحادي كرفضِ للواقع الفاسد.

ومن هنا نشاهد ابن أبي العوجاء يعقد حلقاته الفكرية لغرض التشكيك في التوحيد وفي مسجد رسول الله (ﷺ) إذكان ينكر أصل الوجود ويقول: إن الوجود بدأ بإهمال . وكان الجعد بن درهم ممعناً في الكفر ومبتدعاً ومتفانياً

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ٢ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١٧٢، وبحار الأنوار: ٢٦ / ١٢٣ واثبات الهداة: ٥ / ١٧٥.

في الزندقة وكان يعلن الالحاد<sup>(۱)</sup> ومن بدعه أنه جعل في قارورة تُراباً وماءاً فاستحال دوداً وهواماً فقال لاصحابه: إني خلقت ذلك لأني كنت سبب كونه وبلغ ذلك الإمام الصادق ( الله في فرده بأبلغ البرهان قائلاً : « إن كان خلقه فليقل كم هو ؟ وكم الذكران منه والاناث ؟ وكم وزن كل واحدة منهن ؟ وليأمر الذي يسعى الى هذا الوجه أن يرجع الى غيره » (۱).

٣-الاعتزال: لقد تطرّف الخوارج والمرجئة في حكم مرتكب الكبيرة، بعد تعارض التراث الحديثي والتفسيري مع العقل، ثم عجزت الثقافة التي جمدت على ظواهر الحديث والقرآن من الإجابة على الاسئلة التي فرضتها حالة الانفتاح على الحضارات الاخرى. ومن هنا تبلورت افكار المعتزلة تلبية لحاجة التطوّر المدني في البلاد الاسلامية وكثرة الاستفهامات التي كانت تثيرها الحركات الإلحادية فظهرت في هذا العصر فكرة الاعتزال التي رفضت الاعتماد على الحديث بشكل مطلق وهاجمت أهل الحديث لتعطيلهم العقل، وتكفيرهم كل من يبحث ويناقش.

الخط السياسي للاعتزال: كان الاعتزال مسانداً للحكم القائم في تلك العصور وقد خدم سياسة الحكام عندما أخذ يهاجم المقدسات في ضمير الأمة وتفكيرها وذلك حين أقر المعتزلة بأن الإمامة والخلافة تتم للمفضول و يجوز تقديمه على الفاضل وبهذا استدلوا على شرعية خلافة الأمويين والعباسيين.

قال أحمد أمين : إنّ جرأة المعتزلة في نقد الرجال هو بمثابة تأييد قوي

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال : ١/ ٣٩٩، لسان الميزان : ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى : ١ / ٢٨٤ .

الأُمويين لأن نقد الخصوم ووضعهم موضع التحليل وتحكم العقل في الحكم عليهم أولهم يزيل على الاقل فكرة تقديس علي ( الله التي كانت شائعة عند جماهير الناس (١٠).

ولذا نالوا التأييد المطلق والدعم الشامل من قبل الأمويين وبعد إنهيار الحكم الأموي انضموا الى الحكم العباسي فكانوا من أجهزته واعوانه وكان المنصور يُكبر عَمْرو بن عبيد أحدكبار المعتزلة(٢).

أما علاقتهم مع الشيعة فكانت في غاية من الخصومة. وترى الشيعة أن الاعتزال فكر طارئ على الاسلام لأن تقديم المفضول على الفاضل معناه الخروج عن منطق الحق وإماتة المواهب والقدرات فضلاً عن أنّ هذا الاتجاه يعارض القرآن الكريم الذي يقول: ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (٣).

إنّ الكوارث التي عانتها الأمة على مدى تأريخها بعد الرسول ( على ) تعود الى تقديم المفضول على الفاضل ، ولو لا ذلك لسار الفاضل بالأمة سيراً سجُحاً ولأوردهم منهلاً رويّاً تطفح ضفتاه كما تنبأت بذلك بضعة الرسول ( على فاطمة الزهراء ( على ) في خطابها المبكّر بعد تسنّم أبي بكر الخلافة والتربّع على منبر رسول الله ( على ) وعزل على بن أبي طالب ( على ) عن هذا الموقع الريادي الذي عينه فيه رسول الاسلام .

٤ ـ الغلو: تعتبر حركة الغلاة في نظر المؤرخين من أخطر الحركات هدماً

<sup>(</sup>١) فجر الاسلام: ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ٤ / ۱٤۸\_ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) الزمر (٣٩): ٩.

وضرراً للمجتمع الإسلامي آنذاك لأنها حركة سياسية عقائدية قد استهدفت ضرب الاسلام من الداخل ،كما أنّ دراسة هذه الحركة من قبل المؤرّخين لا زالت غامضة حتى اليوم ؛ إذ لم تدوّن أفكار هذه الحركة بأقلام دعاتها .

وحركة الغلاة لم تدم طويلاً لأنها ظهرت على المسرح السياسي ثم اختفت بسرعة وقد حاصرها الإمام الصادق ( الله الله عنه عنه أدرك خطور تها فأعلن البراءة منها ومن مبادئها ولعن دعاتها كأبي الخطاب وحذّر الناس من أهدافها الخسنة .

لقد نشطت هذه الحركة في أواخر الحكم الأُموي فبثّ أبو الخطّاب أفكاره بسريّة في مدينة الكوفة في الوقت الذي كانت تموج بها التيارات السياسية ، والدعوة العباسية ناشطة في شقّ طريقها الى النجاح. وكان اختيار أبي الخطاب للكوفة لعلمه بأنها قاعدة لتجمع الموالين لأهل البيت عن هذا الطريق. يمكن تشويه هذه القاعدة الواعية وضرب أتباع أهل البيت عن هذا الطريق.

قال أبو عباس البغوي: دخلنا على فثيون النصراني وكان في دار الروم بالجانب الغربي، فجرى الحديث الى أن سألته عن ابن كلاب فقال فثيون: رحم الله عبدالله (ابن كلاب القطّان) كان يجيئني فيجلس الى تلك الزاوية وأشار الى ناحية من البيعة وهي الكنيسة \_وعني أخذ هذا القول، ولو عاش لنصّرنا المسلمين (١) (أي لجعلناهم نصاري).

و يعتقد الغلاة أن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمرٌ لا ينكره عاقل . أما في جانب الخير، فكظهور جبرئيل ( الله المبعض الأشخاص ، والتصوير بصورة البشر .

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ،كما يشهد هذا النصّ على أنّ لأهل الكتاب دوراً مهمّاً فينشر ظاهرة الغلة بين المسلمين.

وأما في جانب الشر، فكظهور الشيطان بصورة إنسان، حتى يعمل الشر بصورته وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلّم بلسانه. فكذلك يقال: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ولما لم يكن بعد رسول الله (علله) شخص أفضل من علي (هله) وبعده أولاده المخصوصون وهم خير البريّة فظهر الحقّ بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم فعن هذا أطلقوا اسم الالهية عليهم!! وانما أثبتوا هذا الاختصاص «لعلي» (هله) دون غيره لأنه كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند الله تعالىٰ فيما يتعلق بباطن الاسرار(۱).

ثم زعم أبو الخطّاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة! وقال بإلهية جعفر بن محمد! وإلهية آبائه (رضي الله عنهم) وهم أبناء الله وأحباؤه! والإلهية نور في النبوة والنبوة نور في الإمامة ، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار. وزعم أنّ جعفراً هو الإله في زمانه!! وليس هو المحسوس الذي يرونه! ولكن لما نزل الى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها(١)!

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٥٩/١.

# الفَصُلُ الثَّانِيَ

# متطلبات عصر الإمام الصادق (ﷺ)

بعد الوقوف على مظاهر الفساد والانحراف التي عمّت ميادين الحياة في عصر الإمام الصادق (عليه نستطيع ان ندرك عمق المأساة التي كان الإمام (عليه) قد واكبها منذُ نشأته حتى هذا التأريخ.

قال سدير الصيرفي : دخلت على ابى عبدالله (الله عليه) فقلت له : والله

ما يسعك القعود . فقال(學): ولم يا سدير؟ قلت : لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك ، والله لوكان لأمير المؤمنين (變) مالك من الشيعة والأنصار والموالى ما طمع فيه تيم ولاعديّ.

فقال: يا سدير! وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: مائة ألف . قال : مائة الف ! قلت: نعم، ونصف الدنيا . قال : قلت: نعم، ونصف الدنيا . قال : فسكت عني ثم قال : يخفّ عليك أن تبلغ معنا الى ينبع (۱)؟ قلت : نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت ، فركبت الحمار فقال : يا سدير! أترى ، إنزل بنا نصلّي، ثم قال : هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها فسرنا حتى صرنا الى أرض حمراء ، ونظر الى غلام يرعىٰ جداء (۱).

فقال: والله يا سدير! لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلّينا فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء، فعددتها فاذا هي سبعة عشر !(٣).

فالامام ( الراح الله الواقع المملوء بالفساد والضياع قد وجد أن الأمر أحوج ما يكون الى إيجاد تيار اسلامي أصيل يحمل قيم الرسالة التي جاء بها الرسول ( الله الله أن يتم عزل الأمة عن الحكومات الظالمة لئلا تكون مرتعاً لمظالمها ، فعن طريق غرس القيم الاسلامية وايجاد تيار فاعل يساهم في اجتثاث المظالم او تقليلها يمكن التحرك لاصلاح الواقع الفاسد حيث إنه قد يرغم الولاة على العدل استجابة لارادة قطاع كبير من

<sup>(</sup>١) يَنبع حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر.

<sup>(</sup>٢) الجدى: من أولاد المعز.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٢ / ٢٤٢ ، وبحار الأنوار : ٣٧٢/٤٧.

الأمة حينما يرفض هذا القطاع الكبير الاستبداد ويدعو الى العدل بوعي اسلامي عميق.

لقد تخلّى الإمام الصادق ( الله عن ممارسة العمل المسلح ضد الحكّام المنحرفين بشكل مباشر وكان موقفه هذا تعبيراً واقعياً عن اختلاف صيغ العمل السياسي التي تحددها الظروف الموضوعية وإدراكاً عميقاً لطبيعة العمل التغييري.

فالإمام (إلله حاول أن ينشر قيمه ومفاهيمه ودعوته بعيداً عن التصريحات السياسية الثوريّة واتّجه نحو بناء تيار شعبي عامّ في الأمة كما ركّز على بناء الجماعة الصالحة الممثّلة لخطّ أهل البيت (إليك والإشراف عليها و تنظيم أساليب عملها في مواجهة الانحراف المستشري بحيث يجعلها كتلة مترابطة في العمل والتغيير وإعداد أرضية صالحة تؤدّي الى قلب الواقع الفاسد على المدى القريب أو البعيد.

وقد استهدف الإمام (الله في نشاطه الرسالي لونين من الانحراف:

اللون الأول: الانحراف السياسي المتمثّل في زعامة الدولة، واللون الثاني: الانحراف العقائدي والفكري والاخلاقي ثم الانحراف السياسي عند الأمّة.

كما اتَّجه الإمام ( على ) في حركته التغييرية الشاملة الى حقلين مهمّين:

أحدهما: الانفتاح العام والشامل على طوائف الأُمة واتجاهاتها السياسية والفكرية.

ثانيهما: مواصلة بناء جامعة أهل البيت (ﷺ) العلمية .

وكلا الحقلين يعتبران من حقول النشاط العام . وسوف نبحثه في هـذا

الفصل من هذا الباب.

وأما حقل النشاط الخاص بمحاوره المتعددة فيتلخّص في إكمال بناء الجماعة الصالحة. وهذا ما سوف نبحثه في الفصل الثالث من هذا الباب.

# الانفتاح على الاتّجاهات الفكرية والسياسية

ويقع البحث في هذا الحقل ضمن عدّة محاور:

## ١ \_المحور العقائدي السياسي:

وفي هذا المحور ركّز الإمام على عدة نشاطات:

النشاط الأول: التثقيف على عدم شرعيّة الحكومات الجائرة ورتّب على ذلك تحريم الرجوع اليها لحل النزاع والخصومات كما ورد عنه: «إيّاكم أن يحاكم بعضاً الى أهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه»(١).

وقال أيضاً: «إيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة الى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم»(٢).

وعن أبي بصير عنه (ﷺ) قال: «أيّما رجل كان بينه وبين أخ له ممارات في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلّا أن يرافعه الى هؤلاء ،كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجل: ﴿ أَلُم تَرَ الَى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بِما أُنزل اليك وما أُنزل من

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١٣/٢٧ ح٥ عن الكافي والفقيه والتهذيب .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١١/٢٧ ح ١ المصادر السابقة .

قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ﴾ (١).

وعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاء أيحل ذلك ؟ فقال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى طاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً وإنكان حقه ثابتاً، لأنه اخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: ﴿ يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ﴾ (٢).

وفي توجيه آخر حرّم أيضاً التعاون مع الأنظمة الجائرة فمن توصياته بهذا الخصوص ، قوله ( الله الله الله عن الله الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد» (٢٠).

وقال (ﷺ): لا تُعِنْهم ـ أي حكام الجور ـ على بناء مسجد (١٠).

وقال (ﷺ) لبعض أصحابه: «يا عذافر نبئت أنّك تعامل أبا أيوب والربيع فـما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟!!»<sup>(٥)</sup>.

وعن علي بن حمزة، قال كان لي صديق من كتّاب بني أُمية فـقال لي: استأذن لي على أبي عبدالله ( الله الله ) فاستأذنت له، فلما دخل سلّم و جلس، ثم قال: جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كـثيراً، وأغمضت في مطالبه.

فقال ابو عبدالله (ﷺ): «لو أن بني أمية لم يجدوا من يكتب لهم، ويجبي لهـم

<sup>(</sup>١) النساء (٤): ٦٠ والخبر في وسائل الشيعة: ١٢/٢٧ ح٥.

<sup>(</sup>٢) النساء (٤): ٦٠، وسائل الشيعة : ١٣/٢٧ ح ٤ عن الكافى والتهذيب .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ۱۷۹/۱۷ ح٦ عن الكافي والتهذيب .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٨٠/١٧ ح ٨ عن التهذيب.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٧٨/١٧ ح٣عن الكافي.

الفيء (١) ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس وما في ايديهم، ما وجدوا شيئاً إلا وقع في ايديهم». فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه ؟

قال: إن قلت لك تفعل ؟ قال: أفعل، قال: «اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومَن لم تعرف تصدّقت به»(۲).

النشاط الثاني: مارس فيه التثقيف على الصيغة السياسية السليمة من خلال تبيان موقع الولاية المغتصب، واستخدم الخطاب القرآني في هذا المجال الذي حاولت فيه المدارس الفكرية الأخرى تجميد النصّ بحدود الظاهر. فقد علق ( على على قوله تعالى : ﴿ وَإِذَ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ (٢).

بأن الله عزّ وجلّ اتخذ ابراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبيّاً، وان الله اتخذه نبيّاً قبل أن يتخذه رسولاً وأنّ الله قبل أن يتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً وأنّ الله اتّخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له الأشياء قال: ﴿إني جاعلك للناس إماماً ﴾.

قال (ﷺ): «فَمن عِظَمِها \_أي الامامة \_في عين ابراهيم (ﷺ) قال: ومن ذرّيتي ؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، قال: لا يكون السفيه إمام التقي»(٤).

كما فسر (ﷺ) قوله تعالى: ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له

<sup>(</sup>١) الفيء : الخراج.

<sup>(</sup>٢) الكافّى: ١٠٦/٥ والمناقب لابن شهر آشوب: ٣٦٥/٣ بحار الأنوار: ١٣٨/٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢): ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الميزان : ٢٧٦/١ .

عابدون (١) بأن الصبغة هي الاسلام (٢) وفي قول آخر عنه ( 學 ) بأن الصبغة هي صبغ المؤمنين بالولاية \_ يعني الولاية لإمام الحق أمير المؤمنين ( 學 ) \_ في الميثاق (٢) .

وعلَّق العلَّامة الطباطبائي على ذلك بقوله: وهو من باطن الآية(٤).

كما نجده ( الله التحدث عن الإمام أمير المؤمنين و يذكّر الناس بحديث الغدير، ذلك الحدث السياسي الخطير في حياه الأُمّة، و يذكّرهم به لئلا يتعرض هذا الحدث للنسيان و الإلغاء. قال في حق علي ( الله المدعو له بالولاية المثبّت له الامامة يوم غدير خم، بقول الرسول ( الله عن الله عزّ و جلّ : ألست أولى ، بكم من أنفسكم الامامة يوم غدير خم، بقول الرسول ( الله على مولاه ، اللهم واله من والاه وعاد من عاداه وانصر من ضوره و اخذل من خذله وأعن من أعانه ( اله ).

وعندما التقى وفد من المعتزلة في مستوى رفيع ضم أعلامهم ورؤوسهم فكان من بينهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم، وذلك بعد قتل الوليد واختلاف أهل الشام، وقد أجمع رأي المعتزلة على محمد بن الحسن للخلافة الاسلامية وبعد أن اسندوا أمرهم في الرأي الى زعيمهم الروحي عمرو بن عبيد ودار حوار طويل بينه وبين الإمام خاطبه الإمام قائلاً: «يا عمرو لو أنّ الأمّة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك: ولّها من شئت، من كنت تولّى ؟»

<sup>(</sup>١) البقرة (٢): ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافى: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) الميزان: ١/٥١٨.

<sup>(</sup>٥) عوالم العلوم والمعارف : 0.174 - 70.1 - 70.1 وشواهد التنزيل : 0.100 - 1.00.1 والدر المنثور : 0.100 - 1.00.1 وفتح المعانى : 0.100 - 1.00.1

وبادر عمرو فقال: أجعلها شوري بين المسلمين.

قال: «بين كلهم؟» قال: نعم. قال: «بين فقهائهم وخيارهم؟». قال نعم... قال: «قريش وغيرهم؟» قال: قال له: العرب والعجم؟

قال (變): أخبرني يا عمرو، أتتولّى أبا بكر وعمر؟ أو تتبرّ أمنهما ؟ قال: أتولّاهما.

فقال له الإمام (幾): «يا عمرو إن كنت رجلاً تتبرّاً منهما فانه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولّاهما فقد خالفتهما. فقد عهد عمر الى أبي بكر فبايعه، ولم يشاور أحداً، ثم ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور احداً، ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فأخرج منها الانصار غير اولئك الستة من قريش، ثم أوصى الناس فيهم -أي في الستة الذين انتخبهم - بشيء ما أراك ترضى أنت ولا أصحابك به.

وسأل عمرو الإمام (ﷺ) عما صنع عمر قائلاً: ما صنع ؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢١٣/٤٧ ـ ٢١٦ عن الكافي : ٥٥٤/٣ والاحتجاج : ١١٨/٢ ـ ١٢٢.

## ٢ ـ المحور الثقافي والفكري:

ألف ـ مواجهة التيارات الإلحادية :

ومن الخطوات التي خطاها الإمام ( الله الله عن مواجهة الافكار الالحادية سابقة الذكر حيث ناقشها بعدة أساليب حتى استفرغ محتواها ووقف امام تحقيقها لأهدافها .

نختار نماذج من تحرّك الإمام ونشاطه في هذا المجال.

١ ـ جرت بين الإمام وأحد أقطاب حركة الكفر والالحاد (أبو شاكر الديصاني) عدة مناظرات أفحمه الإمام فيها وأبطل مزاعمه الواهية وكان من بينها المناظرة التي وجه فيها أبو شاكر السؤال التالي للإمام (عليه): قائلاً: ما الدليل على أنّ لك صانعاً ؟

فأجابه الإمام ( الله الله ): « وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين : إما أن أكون صنعتها أنا أو صنعها غيري. فان كنت صنعتها فلا أخلو من أحد معنيين : إما أن اكون صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها ، وإن كانت معدومة فإنك تعلم أنّ المعدوم لا يحدث شيئاً ، فقد ثبت المعنى الثالث: أنّ لى صانعاً وهو ربّ العالمين » (١٠).

٢ ـ دخل الديصاني على الإمام الصادق ( الله الله على العفر بن محمد 
دُلّني على معبودي . . . وكان الى جانب الإمام غلام بيده بيضة فأخذها منه ، 
وقال له : « يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ، 
وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا 
الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣/٥٠ عن التوحيد للصدوق.

صلاحها ، ولا دخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها ، لا يدرى للذكر خُلقت أم للانثى ، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس ، أترى لها مدتراً ؟ » .

وأطرق الديصاني مليّاً الى الارض ، واعلن التوبة والبراءة ممّا قاله(١).

٣ ـ ووفد زنديق آخر على الإمام (ﷺ) وهو من الزنادقة البارزين في عصر الإمام الصادق (ﷺ) وقد قدّم للإمام عدة مسائل حسّاسة فأجـاب عـنها الإمام (ﷺ) نذكر بعضاً منها:

١ ـ سأله : كيف يعبد الله الخلقُ ولم يروه ؟

فأجابه (變): « رأته القلوب بنور الايمان ، وأثبتته العقول بيقظتها اثبات العيان وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف ، ثم الرسل وآياتها، والكتب ومحكماتها، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته»(٢).

٢ ـ وسأله : من أين أثبت أنبياء ورسلاً ؟

فأجاب ( ﷺ): «إنا لمّا اثبتنا أنّ لنا خالقاً ، صانعاً ، متعالياً عنّا، وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً ، لم يجز أن يشاهده خلقه ، ولا أن يلامسوه ولا أن يباشرهم ويباشروه، ويحاجّوه، ثبت أنّ له سفراء في خلقه، وعباد يدلّونهم على مصالحهم

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي : ١/ ٨٠، والاحتجاج : ٢/ ٧١\_ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج : ٧٧/٢.

ومنافعهم، وما به بقاؤهم ، وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أنّ له معبّرين هم أنبياء الله وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمة مبعوثين عنه، مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، فلا تخلو الارض من حجة يكون معه علمٌ يدلّ على صدق مقال الرسول ووجود عدالته.

٣ ـ وسأله : ما يصنع بالحجة إذا كان بهذهِ الصفة؟

من بعده».

فأجابه (طليُّلا): « يقتدي به ، ويخرج عنه الشيء بعد الشيء، مكانه منفعة الخلق،

وصلاحهم فإن أحدثوا في دين الله شيئاً أعلمهم، وإن زادوا فيه أخبرهم، وإن نقصوا منه شيئاً أفادهم»(١).

وبهذا المستوى من الحوار وعمقه يستمر الإمام ( الله في أجوبته العملاقة حتى تصل الأسئلة والأجوبة الى خمسة وتسعين (٢) ، ونظراً لسعتها اقتصرنا على الثلاث الأول منها .

### ب ـ مواجهة تيار الغلق

لقدكان موقف الإمام الصادق ( الله الله على من تيار الغلق وحركة الغلاة حازماً وصارماً، فقال لسدير: «يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء، برئ الله منهم ورسوله ما هؤلاء على ديني ودين آبائي والله لا يجمعني واياهم يوم إلا وهو عليهم ساخط » (٣).

وقال ميسرة: ذكرت أبا الخطّاب عند أبي عبدالله ( الله وكان متكاً فرفع إصبعه الى السماء ثم قال: «على أبي الخطّاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأشهد بالله أنه كافر فاسق مشرك، وأنه يحشر مع فرعون في أشدّ العذاب غدواً وعشياً، ثم قال: والله والله إنّي لأنفس على أجساد أصيبت معه النار » (٤٠).

وقال عيسىٰ بن أبي منصور: سمعت أبا عبدالله (ﷺ) يقول ـ وقد ذكر أبا الخطّاب ـ: «اللّهم العن أبا الخطّاب فإنه خوّفني قائماً وقاعداً وعلى فراشي اللّهم

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي : ٧٧/٢\_ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج : ٧٧/٢ ـ ٢٠٠ عن يونس بن ظبيان وعبدالدين سنان، ولم يسمّيا الزنديق ولم يرويا توبته!

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٢٦٩ ح ٥٢٤.

أذقه حر الحديد»<sup>(١)</sup>.

وكان موقفه (إلله) صلباً أمام هذه الطائفة الخطيرة على الاسلام ، وما كان ليستريح طرفة عين حتى أحبط مؤامرتها وما ضمّته من الحقد اليهودي ودسائسه التأريخية على الاسلام، ولوكان قد تراخى وفتر عنها لحظة لكانت تقصم ظهر التشيع .

ونلمس في الروايتين التاليتين حرقة الامام وألمه الشديد ومخافته من تأثير هذه الدعوة الضالة على الأُمّة وشعارها المزيّف بحبّها لأهل البيت ( الله فعن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبدالله ( الله الله الله الله الله على صدره وقلت له : عه ولا الخطاب ؟ » قلت : سمعته يقول : انك وضعت يدك على صدره وقلت له : عه ولا تنس . وأنت تعلم الغيب. وأنك قلت هو عيبة علمنا وموضع سرّنا أمين على أحيائنا وأمواتنا.

فقال الإمام الصادق: «لا والله ما مس شيء من جسدي جسده، وأما قوله أني قلت: إني اعلم الغيب فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب (٢) ولا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحبّائي إن كنت قلت له! وأمّا قوله إني قلت: هو عيبة علمنا وموضع سرّنا وأمين على أحيائنا وأمواتنا فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له من هذا شيئاً من هذا قط» (٣).

وقال الإمام ( الله المرازم : «قل للغالية توبوا الى الله فإنكم فساق كفّار مشركون».

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجل: ٢٩٠ ح ٥٠٩ وعنه في عوالم العلوم والمعارف: ٢/٢٠ ح ١١٥١.

<sup>(</sup>٢) والإمام(طُلِيَّةُ) هنا في مقام نفي العلم بالغيب الاستقلالي الذي يـذّعيه الغـلاة، لا العـلم بـالغيب المـمنوح للنبي(عَلَيْنِيَّةُ) ولهم منه سبحانه .

<sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٢٩٢ ح ٥١٥ وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٢ / ٣٧٥.

وقال (ﷺ) له: «اذا قدمت الكوفة فإت بشار الشعيري وقل له: يقول لك جعفر بن محمد: يا كافر يا فاسق أنا برئ منك. قال: مرازم فلمّا دخلت الكوفة قلت له: يقول لك جعفر بن محمد: ياكافر يا فاسق يا مشرك أنا برئ منك. قال بشار: وقد ذكرني سيدي؟! قلت: نعم ذكرك بهذا. قال: جزاك الله خيراً»(۱).

لاحظ الخبث وطول الأناة وعمق التخطيط حيث يذهب هذا الخبيث ليلتقي بالامام ( الله ) بعد كل الذي سمعه. ولما دخل بشار الشعيري على الإمام ( الله ) قال له: « أخرج عني لعنك الله والله لا يظلني وإيّاك سقف أبداً ». فلمّا خرج ، قال ( الله ) : « ويله ما صغر الله أحداً تصغير هذا الفاجر ، إنّه شيطان خرج ليغوي أصحابي وشيعتي فاحذروه ، وليبلّغ الشاهدُ الغائب إني عبدالله وابن أمته ضمّتني الأصلاب والأرحام وإنّي لميّت ومبعوث ثم مسؤول » (٢).

## ج ـ طرح المنهج الصحيح لفهم الشريعة:

إنّ الإمام الصادق ( إلى الوقت الذي كان يواجه هذه التيارات الالحادية الخطيرة على الأمّة كان مشغولاً أيضاً بمواجهة التيارات التي تتبنّى المناهج الفقهية التي تتنافى مع روح التشريع الاسلامي، والتي تكمن خطور تها في كونها تعرّض الدين الى المحق الداخلي والتغيير في محتواه، من هناكان الإمام ( إلى المحل بها حتى قال لأبان: «يا أبان! إنّ السُنة إذا قيست محق الدين » (٢).

وكان للإمام نشاط واسع لإثبات بطلان هذه المناهج وبيان عدم شرعيتها.

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٣٩٨ ح ٧٤٤ وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٠٠ ح ٤٧٦ وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٠٥/١٠٤ عن المحاسن للبرقي .

لقدكان أبو حنيفة يتبنّى مذهب القياس ويعمل به كمصدر من مصادر التشريع في استنباط الاحكام ، لكنّ الإمام ( الله الله عليه ذلك ويبيّن له بطلان مذهبه.

وإليك بعض المحاورات التي جرت بينه وبين الإمام (ﷺ):

فأجابه قائلاً : رجل له بصر، ونفاذ في أمر الدين.

فقال له (ﷺ): « لعله الذي يقيس أمر الدين برأيه ؟» فأجابه: نعم.

والتفت الإمام (蝦) الى أبي حنيفة قائلاً له: «ما اسمك؟» فقال: النعمان.

فأجابه : كيف أقيس رأسي؟.

فقال له (ﷺ): «ما أراك تحسن شيئاً. هل علمت ما الملوحة في العينين؟ والمرارة في الأذنين، والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟

فبهر أبو حنيفة وأنكر معرفة ذلك ووجّه الإمام إليه السؤال التالي: «هل علمت كلمة أوّلها كفر، وآخرها إيمان؟» فقال: لا.

 والتفت أبو حنيفة الى الإمام (ﷺ) قائلاً : أخبرني عن الكلمة التي أوّلها كفر و آخرها إيمان ؟

فقال له (ﷺ): «إن العبد إذا قال: لا إله فقد كفر فإذا قال إلّا الله فهو الإيمان».

وأقبل الإمام على أبي حنيفة ينهاه عن العمل بالقياس حيث قال له: « يا نعمان حدثني أبي عن جدي رسول الله (ﷺ) إنه قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال له الله تعالى: اسجد لآدم فقال: ﴿ أَنَا خَيْرَ مَنْهُ خُلِقْتَنِي مَنْ نَارُ وَخُلِقَتْهُ مَنْ طَيْنَ ﴾ (١).

والتقى أبو حنيفة مرة أخرى بالإمام الصادق (ٷ) فقال له الإمام : « ما تقول في محرم كسر رباعية ظبى ؟».

فأجابه أبو حنيفة: ياابن رسول الله ما أعلم ما فيه .

فقال له (ﷺ): «ألا تعلم أن الظبي لا تكون له رباعية ، وهو ثني أبداً ؟!»(١٠).

ثم التقى أبو حنيفة مرة ثالثة بالإمام الصادق ، وسأله الإمام ( الله عن عن المسائل ، فلم يجبه عنها.

وكان من بين ما سأله الإمام هو : « أيّهما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟» فأجاب : بل القتل.

فقال (ﷺ): «كيف رضي في القتل بشاهدين، ولم يرضَ في الزنا إلّا بأربعة؟» وهنا لم يمتلك أبو حنيفة جواباً حيث ردّ الإمام قياسه بشكل واضح.

ثم وجه الإمام ( الله الله أبي حنيفة السؤال التالي : «الصلاة أفضل أم الصيام؟» فقال: بل الصلاة أفضل .

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ٥٨/١ ح ٢٠ وعنه في بحار الأنوار : ٢٢٦/٤٧ ح ١٦.

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان : ١ / ٣٠٤، ونزهة الجليس : ٢ / ٥٧ .

وبهذا أراد الإمام أن يثبت لأبي حنيفة أن الدين لا يُدرك بالقياس والاستحسان. ثم أخذ الإمام يركّز على بطلان مسلكه القياسي فوجّه له سؤالاً آخر هو: «البول أقذر أم المني؟» فقال له: البول أقذر.

فقال الإمام (ﷺ): « يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول؛ لأنه أقـذر، دون المنى ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المنى دون البول ».

ثم استأنف الإمام ( الله عليه في الرد عليه قائلاً: « ما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج ، وزوّج عبده في ليلة واحدة فدخلا بأمراتيهما في ليلة واحدة، ثم سافرا وجعلا إمرأتيهما في بيت واحد وولدتا غلامين فسقط البيت عليهم فقتلت المرأتان ، وبقي الغلامان أيهما في رأيك المالك ؟ وأيهما المملوك وأيهما الوارث ؟ وأيهما الموروث ؟ ».

وهنا أيضاً صرح أبو حنيفة بعجزه قائلاً : إنما أنا صاحب حدود .

وهنا وجّه اليه الإمام السؤال التالي : « ما ترى في رجل أعمى فقاً عين صحيح، وقطع يد رجل كيف يقام عليهما الحدّ؟».

واعترف مرة أُخرى بعجزه فقال: أنا رجل عالم بمباعث الانبياء...

وهنا وجّه له الإمام السؤال التالي: « أخبرني عن قـول الله لمـوسى وهـارون حين بعثهما الى فرعون ﴿ لعلّه يتذكّر أو يخشى ﴾ (١) ـولعلّ منك شكّ ؟) فقال: نعم. فقال له الإمام (ﷺ): « وكذلك من الله شكّ إذ قال: لعله ؟! » فقال : لا علم لى .

وأخذ الإمام باستفراغ كل ما في ذهن أبي حنيفة من القياس قــائلاً له :

<sup>(</sup>۱) طه (۲۰) : ۱۶.

« تزعم أنك تفتي بكتاب الله ، ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنك صاحب قياس، وأوّل من قاس إبليس لعنه الله ولم يُبنَ دينُ الاسلام على القياس وتزعم أنك صاحب رأي، وكان الرأي من رسول الله (ﷺ) صواباً ومن دونه خطأ، لأنّ الله تعالى قال: ﴿ فاحكم بينهم بما أراك الله ﴾ ولم يقل ذلك لغيره ، وتزعم أنك صاحب حدود، ومن أُنزلت عليه أولى بعلمها منك و تزعم أنك عالم بمباعثهم منك .

لولا أن يقال دخل على إبن رسول الله (ﷺ) فلم يسأله عن شيء مـا سألتك عـن شيء. فقس إن كنت مقيساً.

وهنا قال أبو حنيفة للإمام (ﷺ) : لا أتكلم بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس.

و أجابه الإمام (過): «كلّا إنّ حبّ الرئاسة غير تاركك كما لم يـترك مـن كـان قبلك »(١).

وهكذا وقف الإمام ( الله على موقفاً لا هوادة فيه ضد هذه التوجهات الخطيرة على الاسلام فكثف من نشاطه حولها ولاحق العناصر التي كانت تتبنى هذه الافكار الدخيلة ليغير من قناعاتها.

ونجد للإمام (學) موقفاً مع ابن أبي ليلى وهو القاضي الرسمي للحكومة الأموية وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة وقد قابل الإمام الصادق (學) وكان معه سعيد بن أبي الخضيب فقال (學): « من هذا الذي معك ؟» قال سعيد : ابن أبي ليلىٰ قاضى المسلمين .

فسأله الإمام (ﷺ) قائلاً : «تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرّق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحداً ؟!» قال: نعم .

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي : ٢ / ١١٠ ـ ١١٧.

قال : «بأيّ شيء تقضي ؟» قال: بما بلغني عن رسول الله (ﷺ) وعن أبي بكر وعمر».

قال: فبلغك أنّ رسول الله (ﷺ) قال: « أقضاكم عليّ بعدي؟» قــال : نــعم قال: «كيف تقضى بغير قضاء على ، وقد بلغك هذا ؟»

وهكذا عرف ابن أبي ليلي أنه قد جانب الحق فيما حكم وأفتي به.

ثم قال له الإمام (ﷺ): « التمس مثلاً لنفسك ، فوالله لا اكلمك من رأسي كلمة أبداً» (١).

وقال نوح بن درّاج (٢) لابن أبي ليليٰ : أكنت تاركاً قولاً قلته أو قضاء قضيته لقول أحد ؟ قال: لا ، إلّا رجل واحد ، قلت : مَنْ هو ؟ قال: جعفر بن محمد ( على ١٣٠٠).

## د ـ مواجهة التحريف والاستغلال السياسي للقرآن ومفاهيمه:

قام الإمام الصادق ( الله القرآن و صيانته من عملية التوظيف السياسي التي تجعل النص القرآني خادماً لأغراض سياسية مشبوهة تحاول إسباغ طابع شرعي على الحكم الظالم وشل روح الثورة واطفاء روح المقاومة في نفوس الأمة وبالتالي إسقاط شرعية القوى الرافضة لهذه النظم الظالمة حتى قيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام \* واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٢ / ٢ .١.

<sup>(</sup>٢) نوح بن درّاج من أصحاب الإمام الصادق (عليه ) / تنقيح المقال : ٣ / ٣٧٥ وابن أبي ليلي هو محمد بن عبدالرحمن مفتي الكوفة وقاضيها ، راجع سير اعلام النبلاء : ٦ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء : ٣ / ١٩٣.

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (١١).

 $(1)^{(1)}$  وأنها قد نزلت في علي بن أبي طالب  $(1)^{(1)}$ .

كما زيّف الإمام (學) النظرة الجامدة للنص القرآني والتي تحاول تعطيله عن المواكبة للواقع المتغيّر والمتطور وحبسه في حدود الظاهر، ولم يسمح بالتأويل الباطني الفاسد . كما قاوم بعنف التفسير الذي يعتمد الرأي بعيداً عن الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول (歌) وأهل بيته المعصومين (學).

قال (變): « من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأكان إثمه عليه »(¬).

وجاء عنه (ﷺ) في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ بل هو آيات بيّنات في صدور

<sup>(</sup>١) البقرة (٢): ٢٠٤\_ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤ / ٧٣ عن أبي جعفر الاسكافي: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ١ / ١٧ وعنه في تفسير الصافي: ١ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) أُصول الكافي َ: ١ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) آل عمران (٣): ٧.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي : ١ / ٢١٣.

الَّذين أو توا العلم ﴾ $^{(1)}$ ، «أ نَّهم « هم الأئمة » $^{(7)}$ .

ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له: يابن رسول الله! ما تقول في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسول وأُولِي الأَمر منكم ﴾ (٣)؟ من أُولُو الأَمر الله بطاعتهم؟ قال: «العلماء».

فلما خرجوا قال الحسن: ما صنعنا! ألا سألناه من هؤلاء العلماء؟! فرجعوا إليه، فسألوه فقال: «الأئمة منا أهل البيت »(1).

لقد ثبت (ٷ) بأن فهم القرآن لا يتم إلا بالرجوع الى ما جاء عن الرسول (靈) وأهل بيته (蝦) لأنه يضمن الفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم.

كما أنّه فتح آفاقاً جديدة لفهم القرآن وعلومه وأحكامه فحدّد المحكم والمتشابه والتأويل والتفسير والمطلق والمقيّد والجري والانطباق ... الى غيرها من شؤون القرآن الكريم.

# ٣\_المحور الروحي والأخلاقي

لاحظ الإمام الصادق ( الله الله على الم الصادق الله على الأمة ومدى إفسادها لعقول الناس، وما لعبته سياسة الأمويين من خلق أجواء ملائمة لطغيان النزعات الإلحادية والقبلية حتى عم الانفلات

<sup>(</sup>١) العنكبوت (٢٩): ٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافى : ١٢/١.

<sup>(</sup>٣) النساء (٤) : ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٢٩/٤٧ .

الأخلاقي،كماكثر في زمانه (ﷺ) رفع شعار الورع والتقوىٰ.كل ذلك أفـقد الأُمّة قيمها وأبعدها عن الأخلاق التي أمر بها الرسول (ﷺ) وأرادها لأُمّته.

من هناكان دور الإمام (ﷺ) وتوجّهه الروحي والاخلاقي مع الأُمة في عدّة أبعاد:

البعد الأوّل: كونه (ﷺ) القدوة الصالحة والمثال الواقعي الذي تتجسّد في شخصه أخلاق الرسالة؛ مما يكون موقعاً لإشعاع الفضيلة ونموّها، ويكشف من جانب آخر زيف الأنانيّة ونزعات الذات.

البعد الثاني: تقديم مجموعة من الوصايا والرسائل والتوجيهات التربوية والاخلاقية التي عالج من خلالها الخواء الروحي والانحراف الأخلاقي الذي نما في سنوات الانحراف .

أما في البعد الأول فنجد الإمام (ﷺ)كان يدعو الناس الى الفضيلة برفق ولين ويجادلهم بالتي هي أحسن، وكان يسمح للسائلين بطرح اسئلتهم مهما كانت وكان يوضّح لهم ماكان غامضاً عليهم.

كماكان لا يقبل من مقرّبيه أن يتشدّدوا بدعو تهم حيثكان يقول لهم: « لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون، وما يدخل به الأذى علينا، أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه وتقولوا له قولاً بليغاً » فقال له بعض أصحابه إذاً لا يقبلون منّا، قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم (١).

فالإمام هنا يوصي العالم من أصحابه أن لا يتخلى عن رسالته في إرشاد الإنسان الجاهل المنتمي الى مدرسة أهل البيت (علي) بحجة تماديه وجرأته بارتكاب المخالفات مما يعكس الوجه السلبي لاتباع الإمام فيؤذي دعاة

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ٣/ ٢٩١ .

الإصلاح.

ففي نظر الإمام (變) لا يجوز تركه وإهماله إلّا بعد اليأس من إصلاحه وازالة الشك من ذهنه .

قال سعيد بن بيان: مرّ بنا المفضّل بن عمر وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا الى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى اذا استوثق كل واحد منّا من صاحبه قال المفضّل: أما إنها ليست من مالي، ولكنّ أبا عبدالله ( على المنه أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيءٍ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبى عبدالله ( على ) (1).

وهذا الأُسلوب يأتي كخطوة عمليّة ترفد ذاك التوجيه الذي تضمّن حرمة الترافع إلىٰ حكّام الجور .

وكان (ﷺ) يحقّهم على صلة الرحم. ومن حسن سيرته ومكارم أخلاقه أنّه كان يصل من قطعه ويعفو عمّن أساء اليه ،كما ورد أنه وقع بينه وبين عبدالله بن الحسن كلام ، فأغلظ عبدالله في القول ثم افترقا وذهبا الى المسجد فالتقيا على الباب فقال الصادق (ﷺ) لعبد الله بن الحسن :كيف أمسيت يا أبا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ٢ / ٢٠٩ .

محمد ؟ فقال عبدالله: \_ بخير (كما يقول المغضب) \_. قال الصادق ( الله البا محمد أما علمت أنّ صلة الرحم تخفّف الحساب؟» ! ثمّ تلى قوله تعالى : ﴿ وَالذَينَ يَصَلُونَ مَا أَمْرِ الله به أَنْ يُوصِلُ وَيَخْشُونُ رَبِهُمْ وَيَخْفُونُ سُوءَ الحساب﴾ (١). فقال عبدالله : فلا تراني بعدها قاطعاً رحماً (١). فكان يصل رحمه ويبذل لهم النصح ، كماكان يصل الفقراء في اللّيل سرّاً وهم لا يعرفونه.

قال هشام بن الحكم (﴿ كَانَ أَبُو عبدالله اذا أعتم وذهب الليل شطره ، أخذ جراباً فيه خبز ولحم ودراهم فحمله على عنقه ثمّ ذهب الى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم وهم لا يعرفونه وما عرفوه حتى مضى الى الله تعالى (٣).

وقال مصادف : كنت مع أبي عبدالله (學) ما بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة. وقد ألقىٰ بنفسه ، فقال (學) : «مل بنا الى هذا الرجل فإني أخاف أن يكون قد أصابه العطش». فملنا إليه فإذا هـ و رجـل مـن النـصارىٰ طويل الشعر، فسأله الإمام (學): أعطشان أنت ؟ فقال: نعم، فـقال الإمـام (學): «انزل يا مصادف فاسقه». فنزلت وسقيته ثـم ركبت وسـرنا . فـقلت له : هـذا نصراني ، أفنتصدق علىٰ نصراني ؟ فقال : نعم إذا كانوا بمثل هذه الحالة»(أ).

وكان يرى (الله الإعراض عن المؤمن المحتاج للمساعدة استخفاف به، والاستخفاف بالمؤمن استخفاف بهم (الله الله عنده جماعة من أصحابه فقال لهم: «ما لكم تستخفون بنا؟!» فقام إليه رجل من أهل

<sup>(</sup>١) الرعد (١٣): ٢١ .

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ٣٧٥/٢ عن الجنابذي ، وعنه في بحار الأنوار : ٣٧٤/٤٧ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٣٨/٤٧عن فروع الكافي: ٨/٤.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٥ الحديث ٣.

فقال الرجل: معاذ الله أن أستخفّ بك!! فقال له (ﷺ): «ويحك ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: إحملني قدر ميل فقد والله أعييت. فوالله ما رفعتَ له رأساً ، لقد إستخففت به ومن استخفّ بمؤمن فينا استخفّ وضيّع حرمة الله عزّوجلّ»(١).

أما البعد الثاني: فكما قلناكان يتمثّل في مجموعة الوصايا والرسائل والمناظرات والتوجيهات التي عالج الإمام ( الله المناظرات والتوجيهات التي عالج الإمام ( الله المستوى الايماني الذي كانت الأمّة قد تعرّضت لايصالها الى المستوى الايماني الذي كانت تريده الرسالة.

فقد خاطب(ﷺ) شيعته وأصحابه قائلاً: «فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق الحديث، وأدّى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري، فيسرّني ذلك، ويدخل عليّ منه السرور وقيل: هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل عليّ بلاؤه، وعاره وقيل: هذا أدب جعفر...»(٢).

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ٢ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ٦٣٦/٢ وعنه في وسائل الشيعة: ١١/٥ ح ٢، نهج السعادة: ٣٢/٨.

ولا يعرف حق جاره»(١).

كما أوصى أحد أصحابه بأن لا ينتقدوا من هو ضعيف الايمان من بينهم بل يجب شدّ أزره و تقويم ضعفه مادام قد اختار طريق الحقّ وذلك كما في قوله ( الله نه ابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعو تكم إلّا خيراً، واستكينوا الى الله في توفيقهم، وسلوا التوبة لهم، فكل من قصدنا وولانا، ولم يوال عدونا، وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو اشكل عليه فهو في الجنة » (٢) و تجد الإمام يغرس في أصحابه صفة التواضع التي من علاماتها السلام على كل من يلقاه فإن ذلك يتم عن سلامة النفس، واعتبر من التواضع ترك المناقشة العقيمة خصوصاً في المسائل العلمية فيما اذا كانت تنطلق من الشعور بالتفوق، واعتبر أيضاً من علامات التواضع أن لا يحب الشخص بأن يمتدح على ما يتمتع به من علم وأدب و تقوى فإنّ حبّه لذلك حبّ للظهور والعظمة وليس من التواضع في شيء.

قال(ﷺ): «من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسلّم على من تلقى وأن تترك المراء وان كنت محقّاً، ولا تحب أن تحمد على التقوى» (٣).

وكان ( الله النقد وعدم التأثر بالتسليم للحق في الحوار أو النقد وعدم التأثر بالعصبية للقوم أو العشيرة أو المذهب فيكون الانحياز حائلاً دون سماع الحقيقة التي هي شعار أهل البيت ( المسلم المسلم للحق أقل ما يصل الى الله ... » (1).

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١٤٦/٨ح ١٢١ وعنه الف حديث في المؤمن ، للشيخ هادي النجفي .

<sup>(</sup>٢) تحف العقولُ : وصيته (عَلَيْلِا ) لعبدالله بن جندب: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) الحكم الجعفرية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٦٠.

البعد الرابع: ومن الأمور التربوية التي أكدها الإمام ( الله في نفوس أصحابه \_ ليكونوا بالمستوى المطلوب من النضج والسلامة في التفكير ولئل تكون مشاريعهم وتخطيطاتهم عرضة للفساد \_ هي الدعوة الى التثبت في الأمور.

قال (ﷺ): «مع التثبّت تكون السلامة ومع العجلة تكون الندامة، ومن ابتدأ بعمل في غير حينه» (١).

## مواصلة بناء جامعة أهل البيت الاسلامية

لقد واصل الإمام الصادق (學) تطويره للمدرسة التي أسها الأئمة (樂) من قبله وانتقل بها إلى آفاقٍ أرحب فاستقطبت الجماهير من مختلف البلاد الإسلامية ، لأنها قد لبت الرغبة في نفوسهم وسعت لملء الفراغ الذي كانت تعانيه الأمة آنذاك.

## خصائص جامعة أهل البيت (ﷺ)

ا ـ من مميزات مدرسة الإمام الصادق (變) واختلافها عن باقي المدارس أنّها لم تنغلق في المعرفة على خصوص العناصر الموالية فحسب وإنّما انفتحت لتضم طلّاب العلم من مختلف الاتّجاهات، فهذا أبو حنيفة الذي كان يخالف منهج الإمام (變) حيث سلك في القياس مسلكاً استوجب شدّة الإنكار عليه وعلى أصحابه وهو الذي أطلق على مؤمن الطاق اسم شيطان الطاق كان ممّن يختلف إلى الإمام الصادق (變) ويسأله عن كثير من المسائل

<sup>(</sup>١) الحكم الجعفرية: ٦٠.

٢ ـ انفتحت مدرسة الإمام (ﷺ) على مختلف فروع المعرفة الاسلامية والإنسانية فاهتمّت بالقرآن والسنة والفقه والتأريخ والأصول والعقيدة والكلام والفلسفة الاسلامية كما اهتمّت بعلوم أُخرى مثل علم الفلك، والطبّ، والحيوان، والنبات، والكيمياء، والفيزياء.

٣ ـ لم تتخذ مدرسة الإمام طابع الانتماء الى الدولة الأُموية أو العباسية ولم تتلوّث بسياسة الحاكمين ولم تكن أداة لخدمة الحكّام، بل رأت الأُمة أنّ هذه المدرسة هي التي تحقّق لها تطلّعاتها؛ إذ كانت ترى على رأسها وريث النبوة وعملاق الفكر المحمّدي الإمام أباعبدالله الصادق ( الله المعروف بمواقفه واستقامته حتى لقّب بالصادق لسمو أخلاقه وعدم مساومته وخضوعه لسياسة الحكّام المنحرفين .

من هنا شكّلت مدرسته حصناً سياسياً وفكريّاً يلوذ به طلّاب الحقيقة ومَن كان يشعر بالمسؤولية ويريد التخلّص من التيه الذي خلّفته التيارات الفكرية والسياسية المتضاربة في أهدافها ومساراتها.

٤ ـ وتميّزت أيضاً جامعة الإمام الصادق (學) بمنهجها السليم وعمقها الفكري ولم تكن أطروحتها في الإعداد العلمي مبتنية على حشو الذهن ، وإنّما كانت تعتمد الفكر والتعمّق والأصالة ونمو الكفاءات العلمية وتعتبرها أسساً مهمّة في المنهج العلمي والتربوي .

<sup>(</sup>١) حياة الإمام محمد الباقر: ١/ ٧٥.

٥ ـ انتجت هذه الجامعة رموزاً للعلم والتقوى والاستقامة وعرفت بالعطاء العلمي والديني للأمة وبما أبدعته في تخصّصاتها العلمية وما حققته من إنجازات على صعيد الدعوة والاصلاح بين الناس، وأصبح الانتساب الى مدرسة الإمام ( الله الله على مفخرة للمنتسب، كما ناهز عدد طلابها الأربعة الاف طالب.

٦ ـ واتسعت هذه المدرسة فيما بعد وشكّلت عدّة فروع لها في الكوفة والبصرة، وقم، ومصر.

٧-إنّ الإمام ( الله الم يجعل من جامعته العلمية والجهد المبذول فيها نشاطاً منفصلاً عن حركته التغييرية وانشطته الأخرى، بل كانت جزءاً من برنامجه الاصلاحي، لأنهاكانت تساهم بحق في خلق المناخ المناسب لبناء الفرد الصالح، وكانت امتداداً واعياً ومؤثّراً في المسيرة العامّة للأمّة فضلاً عن النتائج السياسية الايجابية الخاصة حيث نجد الكادر العلمي الحاضر في مدرسة الإمام ( الله الله عن نفسه الذي يحضر في نشاطات الإمام الخاصة .

٨ ـ تميّزت مدرسة الإمام الصادق ( الله المباشر بمصادر التشريع والمعرفة و هما الكتاب الكريم والسنّة النبوية الشريفة بنحو لا مثيل له.

ومن هنا حرص الإمام الصادق (ﷺ) على أن يحقّق من خلال مدرسته إنجازاً بخصوص تدوين الحديث والحفاظ على مضمونه، بعد أن كان الحديث قد تعرّض في وقت سابق للضياع والتحريف والتوظيف السياسي المنحرف ، بسبب المنع من تدوينه. ولم يستجب الأئمة المعصومون (ﷺ) لقرار المنع بالرغم من كل الشعارات التي رفعت لتجعل الهدف من حظر

تدوين الحديث هو الحفاظ على القرآن وسلامته من التحريف.

بينماكان الهدف البعيد من منع تدوين الحديث هو تغييب الحديث النبوي الذي كان يؤكد ربط الأُمّة بأهل البيت ( الله في المتهدف الحكّام صرف الناس عن أهل البيت ( الله في الله

يقول الإمام الصادق (ﷺ): «... أما والله إنّ عندنا ما لا نحتاج الى أحد والناس يحتاجون الينا. إن عندنا الكتاب بإملاء رسول الله (ﷺ)، وخطّه على بيده صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها كل حلال وحرام»(١).

وجاء عنه (ﷺ) أنه قال: «علمنا غابر، ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماع وإن عندنا الجفر الاحمر، والجفر الابيض، ومصحف فاطمة (ﷺ) وان عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس اليه »(٢).

٩ \_ وتميزت أيضاً مدرسة الإمام (الله الله الله الله التدوين بشكل عام بالتدوين بشكل عام بل ومدارسة العلم لإنمائه وإثرائه .

فكان (ﷺ) يأمر طلابه بالكتابة ويؤكد لهم ضرورة التدوين والكتابة كما تجد ذلك في قوله (ﷺ): «إحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون اليها »(٣).

وكان يشيّد بنشاط زرارة الحديثي إذكان يقول: «رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة لاندرست أحاديث أبي».

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٤٩.

 <sup>(</sup>۲) الارشاد: ۱۸۹۲ وعنه في مناقب آل أبي طالب: ۹۹۹٪ والاحتجاج: ۱۳٤/۲، وبحار الأنوار: ۲۲/٤٧ وزادوا فيه : فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال: أما الغابر فالعلم بما يكون .

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ٥٢ .

وقال فيه وفي جماعة من أصحابه منهم أبو بصير، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي: «لولا هؤلاء ماكان أحد يستنبط هذا الفقه، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبى (الله على حلاله وحرامه وهم السابقون الينا في الدنيا والآخرة»(١).

وكان يأمر طلابه أيضاً بالتدارس والمباحثة فقد قال للمفضّل بن عمر : «اكتب وبث علمك في إخوانك ، فإنْ متّ فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم» (٢٠).

وعلىٰ هذا الاساس اهتم أصحابه بكتابة الأحاديث وتدوينها حتى تألّفت واجتمعت الأصول الاربعمائة المعروفة (٣)، والتي شكّلت المجاميع الحديثية الاولى عند الشيعة الإمامية.

١٠ ـ وممّا تميزّت به مدرسة الإمام الصادق(ﷺ) هـ و إنـماء الفكـر الإسلامي و تطويره من خلال التخصص العلمي في مختلف فـروع المعرفة الإسلامية وسوف نشير الى هذه الميزة بالتفصيل .

## التخصص العلمي في مدرسة الإمام (ﷺ)

والتفت الإمام في تلك المرحلة لأهمّية الاختصاص ودوره في إنماء الفكر الإسلامي وتطويره، وقدرته في استيعاب الطاقات الكثيرة الوافدة على مدرسته، وبالتخصّص تتنوّع عطاءاته، فيكون الابداع أعمق نتاجاً وأكثر احتواء، لذا وجّه الإمام (على) طلابه نحو التخصّصات العلمية، وتصدى بنفسه

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٧ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١/٥٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٧ ـ ٥٩ .

للإشراف فكان يعالج الإشكالات التي تستجد ، ويدفع مسيرة الحركة العلمية الى الأمام . ولا يمكن في هذا البحث أن نستوعب كل هذه التخصّصات وإنّما نقتصر على ذكر بعض النماذج فيما يأتى :

يقول الشيخ ميرزا محمد الخليلي : ولعمري إن هذا الحصر والتعداد هو عين ما ذكره المشرّحون في هذا العصر، لم يزيدوا ولم ينقصوا(٢).

وشرح الإمام الصادق (ﷺ)كيفية دوران الدم في الجسم ولأول مرة في حديثه مع المفضّل بن عمر، وقد سبق بذلك العالم ( هارفي ) الذي عرف بأنه مكتشف الدورة الدموية .

قال (ﷺ): « فكّر يا مفضّل في وصول الغذاء الى البدن وما فيه من التدبير ، فإنّ

<sup>(</sup>١) المناقب: ٤ / ٢٥٦، وبحار الأنوار: ١٤ / ٤٨٠

<sup>(</sup>٢) طب الإمام الصادق (عط): ٣.

الطعام يصير الى المعدة فتطبخه، وتبعث بصفوه الى الكبد في عروق رقاق واشجة بينها، قد جعلت كالمصفى للغذاء، لكيلا يصل الى الكبد منه شيء فينكأها وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف، ثم إن الكبد تقبله فيستحيل فيها بلطف التدبير دماً، فينفذ في البدن كله، في مجادٍ مهيّأة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيّأ للماء حتى يطّر د في الارض كلّها وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول الى مغايض أعدّت لذلك فما كان منه من جنس المرّة الصفراء جرى الى المرارة، وما كان من جنس السوداء جرى الى الطحال وما كان من جنس البلّة والرطوبة جرى الى المثانة فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدن، ووضع هذه الاعضاء منه موضعها، واعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلّا تنتشر في البدن فتسقمه و تنهكه، فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير» (١).

ب ـ في الوقاية الصحية: حذر الإمام من الامراض المعدية وأوصى بعدم الاختلاط بالمصابين بمثل مرض الجذام حيث قال فيه: «لا يكلّم الرجل مجذوماً إلّا أن يكون بينهما قدر ذراع »(٢)، وقد جاء في الطب الحديث أنّ ميكروب الجذام ينتشر في الهواء حول المصاب اكثر من مسافة متر.

وقال (عليه) أيضاً : «كُلّ داء من التخمة »(٣).

وقال (變): « اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده »(<sup>1)</sup> فإنّ غسل اليدين قبل الطعام تعقيم من الجراثيم المحتملة والغسل بعد الطعام يعدّ من النظافة .

ج ـ علم الحيوان: قال (إ في على على النمل على النمل واحتشاده في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٧/٣ عن كتاب التوحيد للمفضل بن عمر الجعفي .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٣٣٦/٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣٥٦/٦٣

جمع القوت وإعداده فإنك ترى الجماعة منها اذا نقلت الحبّ الى زيبتها $^{(1)}$  بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره، بل للنمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس للناس مثله. أما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل، ثم يعمدون الى الحب فيقطعونه لكيلا ينبت فيفسد عليهم $^{(7)}$  فإن أصابه ندى أخرجوه فنشروه حتى يجف ثم لا يتخذ النمل الزبية إلّا في نشر من الارض كيلا يفيض السيل فيغرقها، وكل هذا منه بلا عقل، ولا روّية بل خلقة خلق عليها لمصلحة من الله عزّوج  $^{(7)}$ .

وتكلم الإمام أيضاً في كلٍ من علوم: النبات ، والفلك ، والكيمياء ، والفيزياء والعلاجات النباتية (١) كما تكلم في الفلسفة والكلام ومباحث الإمامة والسياسة والمعرفة والفقه وأصوله والحديث والتفسير والتأريخ .

وتخصص من طلاب الإمام (الله في مباحث الكلام كلٌّ من: هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق، ومحمد بن عبدالله الطيّار، وقيس الماهر وغيرهم.

و تخصّص في الفقه وأصوله و تفسير القرآن الكريم: زرارة بن أعين ، ومحمد بن مسلم، وجميل بن درّاج، وبريد بن معاوية، واسحاق بن عمّار وعبدالله الحلبي، وأبو بصير، وأبان بن تغلب، والفضيل بن يسار، وأبو حنيفة، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني، وسفيان بن عيينه، ويحيى بن سعيد، وسفيان الثورى.

<sup>(</sup>١) الزبية ـ بضم فسكون ـ الزابية لا يعلوها ماء، جمعها زبي .

 <sup>(</sup>٢) اذا خشي النّمل من الحبة المدخرة أن تنبت في الارض فلقتها نصفين، وقد تفلق بعض الحبوب كحب
 الكزبرة الى اربعة أقسام لأن نصف الكزبرة أيضاً بنبت .

<sup>(</sup>٣) التوحيد للمفضل: ٦٦، وبحار الأنوار: ٣/ ٦٦ و ٦٢ / ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) راجع حياة الإمام الصادق للشيخ باقر شريف القرشي: ٢٨٩/٢ وما بعدها .

كما تخصّص في الكيمياء: جابر بن حيان الكوفي .

و تخصّص في حكمة الوجود: المفضّل بن عمر الذي أملى عليه الإمام الصادق ( الله الشهير المعروف ( بتوحيد المفضّل ).

ونشط طلاب الإمام في نتاجاتهم كلٌّ حسب اختصاصه في التأليف والمناظرة، يدل على ذلك ما جمعه السيد حسن الصدر عن مؤلّفات الشيعة في هذه الفترة وقد ذكر أنها وصلت الى ستة آلاف وستمائه كتاب(١).

وبرز في المناظرة: هشام بن الحكم وكان الإمام الصادق ( الله ) مسروراً بمناظرات هشام وحين استمع مناظراته مع زعيم المعتزلة عمرو بن عبيد و أخبره بانتصاره عليه قال له الإمام ( الله ): «يا هشام من علمك هذا قال: يابن رسول الله جرى على لساني قال الإمام ( الله ): «هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى » (٢).

ومن الاهداف الكُبرى التي خطّط لها الإمام ( الله اله اله الم عانب الاختصاصات الأخرى هو تنشيط حركة الاجتهاد الفقهي الخاص الى جانب التفقّه في الدين بشكل عام .

من هنا نجد تأصيل منهج الاجتهاد الفقهي واستنباط أحكام الشريعة، قد تمثّل في الرسائل العلميّة التي دوّنها أصحابه في خصوص اصول الفقه وفي الفقه والحديث والتي تميّزت بالاعتماد على مدرسة أهل بيت الوحي الميها واتّخاذها أساساً للفقه والإفتاء دون الرأي والاستحسان.

قال (عليه الله عديث عديث أبي وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي

<sup>(</sup>١) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الاحتجاج : ٢ / ١٢٥ ـ ١٢٨.

حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (3) وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (3)

وقال (ﷺ): «إنا لوكنًا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله (ﷺ) واصول علم عندنا نتوارثهاكابر عن كابر، نكنزهاكما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم »(٢).

وقد تكفّلت كتب أُصول الفقه بيان قواعد استنباط الأحكام ومناهجها وكيفة التعامل مع الأحاديث المدوّنة في عامة موسوعات الحديث وأُصوله.

وعلّم طلّابه كيفية استنباط الأحكام من مصادر التشريع كما علّمهم كيفية التعامل مع الأحاديث المتعارضة. قال ( الله فيما عارض القرآن: « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » ( ") وقال أيضاً: « إنّ على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » ( أ ).

وفي حالة تعارض الاحاديث فيما بينها قال (ﷺ): « اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله (ﷺ) وإلّا فالذي جاءكم به أوليٰ به » (٥).

وقال (ﷺ): « إنّما علينا أن نلقى إليكم الأُصول وعليكم أن تفرّعوا »(١٠).

<sup>(</sup>١) اصول الكافى: ١/ ٥٣ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات : ٣٠٠.

<sup>(</sup>۳) الوسائل : ۱۸ / ۷۸ . (۲) اسائل : ۱۸ / ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) اصول الكافي : ١ / ٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ٢٤٥/٢ - ٥٣.

# الفصل كُلْقَالِثُ

# دور الامام الصادق (ﷺ) فى بناء الجماعة الصالحة

لقد تحدّثنا عن طبيعة الظروف السياسية وتناقضاتها والمظاهر الحياتية المضطربة ، والدور التخريبي الذي لعبته التيارات الفكرية والسياسية المنحرفة في ضمير الأمة وفكرها وثقافتها . وعلى رأس هذا المدّ المنحرف كانت سياسة الأمويين الظالمة التي استمرّت لزمنٍ طويل نسبياً .

كما تحدّثنا عن خطّ الإمام (هله) ومنهجه الإصلاحي العام مع الأُمة، حيث كانت الجامعة العلمية إحدى حلقات منهجه الاصلاحي الشامل.

ولم يقتصر نشاط الإمام ( إلله على بناء الجامعة العلمية وغيرها من الأنشطة العامة؛ لأنّه كان يدرك جيداً أنّ هدفه الكبير هو الحفاظ على الإسلام الذي سوف يتعرّض للتعطيل إذا اقتصر على ذلك ولم يستهدف المحتوى الداخلي للأفراد ولم يسع لبناء الشخصيّات الصالحة التي تمدّ الساحة الاسلامية العامّة بعوامل القرّة والبقاء والحفاظ على الأمة والدفاع عن مقدّساتها .

#### الهدف من ايجاد الجماعة الصالحة

من هنا كان تحرك الإمام نحو بناء الجماعة الصالحة بهدف تغيير المجتمع الإسلامي وفق أطروحة أهل البيت ( المينين المينينين و بناء التيار المتماسك يوفّر جملة من المكاسب والمنافع والأهداف التي كان يسعى الإمام ( الله التحقيقها في حركته الرسالية.

إنّ الجماعة الصالحة تحقّق ديمومة خط أهل البيت (الله على) حيث يشكّل وجودها خطوة عملية باتّجاه مشروعهم الكبير.

ونلخص فيما يلي بعض النقاط التي يُحققها وجود هذه الجماعة الصالحة(١).

# ١ ـ المحافظة على المجتمع الاسلامي

اِنّ وجود هذا الخط في وسط الأُمّة سوف يـوسّع مـن دائـرة الأفـراد الصالحين والواعين وكلّما اتّسعت هذه الدائرة كان الإمام (ﷺ) اكثر اقـتداراً على التغيير وادارة العمل السياسي الذي يخوضه مع الحكّام.

ويمثّل هذا الخط القوة التي تقف بوجه التحدّي الفكري والأخلاقي الذي واجهه العالم الاسلامي حينذاك وقدكان من المشهود تأريخياً ما لهذه الجماعة الصالحة من دور فعّال ومتميّز في تزييف البنى الفكريّة والسياسية

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل : السيد محمد باقر الحكيم / دور أهل البيت (ﷺ) في بناء الجماعة الصالحة ، الجـزء الأوّل .

التي تعتمدها الفرق الضالّة من خلال مطارحاتهم ومناقشاتهم مع أقطاب تلك الفرقكالزنادقة والمجبّرة والمرجئة وغيرها.

وامتاز أصحاب الإمام الصادق ( الله عن غيرهم بالمواقف الشجاعة والتمسك بالمثل والقيم العليا وعدم المداهنة وعدم الركون لإغراءات السلاطين، وتحمّلوا جرّاء التزامهم بالقيم المُثلىٰ شتّىٰ ألوان القمع والاضطهاد وكان لمواقفهم الشجاعة الأثر الكبير في ثبات ومقاومة المجتمع الإسلامي أمام موجات الانحراف.

لقدكان الإمام الصادق ( الله عنه عنه الله الله عنه القدوة والمثل الأعلى في الوسط الذي يعيش فيه ، فقد روي عن زيد الشخام أنه قال: قال الأعلى في الوسط الذي يعيش فيه ، فقد روي عن زيد الشخام أنه قال: قال لي أبو عبدالله ( الله الله عزوجل والورع في دينكم ، والاجتهاد لله وصدق الحديث ، وأوصيكم بتقوى الله عزوجل والورع في دينكم ، والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد ( الله الأمانة إلى من التمنكم عليها براً أو فاجراً ، فإنّ رسول الله ( الله الله عنه والمخيط ، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدّى الأمانة وحَسن خُلقه مع الناس ، قيل: هذا جعفريّ » (١٠).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١/٥٥ ح ٢ عن أُصول الكافي : ٤٦٤/٢ ح ٥ .

يستغني عن الناس في حياته ، والناس لابدّ لبعضهم من بعض  $^{(1)}$ .

وكان (學) يطرح للشيعة الأفق الإسلامي الرحيب في السلوك ليتحرّ كوا باتجاهه وأن لا يكتفوا بالمستويات الدانية مخافة أن تهرّهم ريح التحدّي والإغراء فيصف الشيعة لهم قائلاً: « فإنّ أبي حدّثني أنّ شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم: ان كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذّن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان كان كان منهم، وان كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كونوا، حبّونا الى الناس ولا تبغّضونا إليهم »(٢).

### ٢ ـ الحفاظ على الشريعة الإسلامية

وقف الإمام الصادق ( الله عنه التسويه التي أرادت أن تعصف بالشريعة الإسلامية و تعرّضها للانحراف الذي أصاب الشرايع الأخرى من خلال دخول أفكار غريبة عن الشريعة بين أتباعها واستخدام أدوات جديدة لفهم الشريعة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة.

ونتيجة للمستوى العلمي الرفيع الذي كان يتمتّع به أصحاب الإمام وشيعته لم تصبح مسألة الافتاء والاستنباط خاضعة لمصلحة السلاطين وأهوائهم أو منسجمة مع متبنّياتهم الفكرية، بل بقي الفهم الصحيح للكتاب والسُنّة مستقلاً عن تلك المؤتّرات وبعيداً عن استخدام تلك الأدوات الدخيلة على التشريع. وعندما استخدمت الجماعات الأخرى تلك الأدوات الاجتهادية أدّت هذه الجرأة الى آثار سلبيّة ممّا اضطرّها إلى أن تلجأ الى

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٦/١٢ ح ٥ عن الكافي: ٢٦٤/٢ ح ١ .

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار : ١٤٦، وبحار الأنوار : ٧٤ / ١٦٢.

غلق باب الاجتهاد، وكان هذا القرار قد ترك هو الآخر آثاراً سلبية في المجتمع الاسلامي لعدم قدرتها على معالجة التطوّرات الجديدة التي كانت تواجهها البلاد الاسلامية فيما بعد.

لقد أكد الإمام الصادق ( الله الله عنه على القد أكد الإمام الصادق ( الله الله عنه النصوص و تبيينها و الاستنباط منها و تلك هي ملكة التقوى والعدالة التي لابد للفقيه أن يتمتع بها ليكون حارساً أميناً للشريعة والأُمة التي تريد تطبيقها في الحياة.

والعدالة عند الإمام (هم) شرط في كثير من الممارسات الحياتية فهي شرط في إمام الجماعة وفي شهود الطلاق وفي القاضي والحاكم والوالي .

وهذه المزيّة لها دوركبير في حفظ الشريعة وحفظ النصوص الاسلامية بحيث تميز هذه المدرسة عن غيرهاكما أنّ أصحاب الإمام (ﷺ) لم يتعاملوا مع النصوص الواردة عن الرسول (ﷺ) والأئمة (ﷺ) كما تعاملوا مع النص القرآني القطعي الصدور ، بل تناولوها بالدراسة والنقد والتحليل لأنّ الراوي قد لا يكون معصوماً عندهم بالرغم من إيمانهم بعصمة الإمام المروي عنه.

## ٣- المطالبة بالحكم الإسلامي

ومن هناكانت القيادة السياسية التي تولَّت الحكم بعد الرسول (عَيَاللهُ)

مباشرة لا تحمل الصفة الشرعية بالرغم من نزول المسلمين عند إرادتها وعدم مواجهتها بالعنف، فضلاً عن الحكّام الامويين والعباسيين الذين عاصرهم الإمام الصادق (變) وآبائه الكرام عن هذا الموقع الريادي.

والإمام (ﷺ)كان يرى ضرورة العمل من أجل إيجاد الكيان الإسلامي الصحيح والمطلوب وذلك من خلال وجود المجتمع الاسلامي الصالح الذي يؤمن بالقيادة الشرعية الحقيقية المتمثّلة في الأئمة من أهل البيت (ﷺ).

وهكذاكان الإمام ( الله النظر الى ضرورة وجود هذه القاعدة الصالحة حين كان يجيب على التساؤلات التي كانت تدور في نفوس أصحابه كجوابه لسدير الصيرفي حيث جاء فيه بأنّ المطالبة بالحكم وإعلان الثورة المسلحة يعتمد الجماعة الصالحة التي تطيع و تضحي و تتحمل مسؤولية التغيير و تكون لها القدرة على التصدّى لكل عوامل الانحراف .

وهكذا تبدو أهمية السعي لتكوين وترشيد حركة الجماعة الصالحة في هذه المرحلة من حياة الإمام (الثيلامي) وتوسيع رقعتها في أرجاء العالم الإسلامي .

وسوف ندرس هذا التكوين وتكامل البناء من ثلاثة جوانب، هي:

أ ـ البناء الجهادي.

ب ـ البناء الروحي.

ج ـ البناء الاجتماعي.

### الدور الخاص للإمام الصادق( على بناء الجماعة الصالحة

## ألف: البناء الجهادي

لقد كان عطاء الثورة الحسينية كبيراً جدّاً حيث أرجعت هذه الشورة الخالدة الأُمة الاسلامية إلى مستوى التصدّي للثورة على الحكّام المنحرفين واستطاعت الأُمة المسلمة بفضل هذه الثورة المباركة أن تتجاوز الهالة المزيّفة التي صنعها الامُويّون لإضفاء طابع من الشرعية على سلطانهم ، وهذا الوعي الثوري والعمل الجهادي الذي شكلته الأُمّة خلال عدّة عقود قد يأخذ بالهبوط إذا لم يقترن بعوامل البقاء والاستمرار والتكامل .

من هنا نجد الإمام الصادق ( الله الله عند تحرك نحو صياغة العمل الشوري والجهادي ورسم هيكليته وبالتالي تجذيره في النفوس. ويبدو هذا واضحاً من خلال موقفه من ثورة عمّه زيد بن علي ( الله الدماء . مضى والله زيد عمّي وأصحابه شهداء مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه » (١) .

وهذا الموقف منه (學) يعطي الشرعية لثورة زيد ويرسم للجماعة الصالحة طموحات الإمام (學) ويجعلها تعيش الهم الجهادي والثوري الذي يريده الإمام للقاعدة الصالحة التي تستطيع أن تسير بها نحو الأهداف المنشودة للقيادة الربّانية المتمثلة في الإمام الصادق (學).

فالجماعة الصالحة هي ذلك النموذج الفاضل الذي يعدّه الإمام (هِ اللهِ المهمّة الاصلاح في المجتمع وهذه الجماعة هي التي سوف تتحمل مسؤولية

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٦ / ١٧١.

الثورة الكبرى المرتقبة.

ومن هناكان ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم وحيوية الثورة الحسينية في نفوس الجماعة الصالحة من خطوات الإمام الكبيرة في هذا الصدد.

### ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم الثورة الحسينية

لقد ربط الإمام الصادق (學) العواطف باتّجاه مبادئ الثورة الحسينية وأهدافها ليكون الرفض ومقاومة الظلم مستنداً إلى الوعي الصحيح والتوجيه المنطقي . لذا نجد خطابات الإمام (學) واهتماماته لم تقتصر على الإثارات الفكرية والتوجيهات الوعظية نحو الثورة وإنّما استندت إلى أساليب تعبويّة وتحشيد جماهيريّ يعبّر بممارسته وحضوره عن الانتماء لخط الحسين (學).

ومن أساليبه بهذا الخصوص تأكيده على جملة من الوسائل مثل الزيارة والمجالس الحسينية والبكاء. ونتكلّم عن كلِّ منها بايجاز:

ا ـ الزيارة: اعتبر الإمام الصادق (變) زيارة قبر جدّه الحسين (變) من الحقوق اللازمة والتي يجب على كل مسلم الاهتمام بها ويلزم الخروج من عهدتها.

قال (ﷺ): «لو أن أحدكم حجّ دهره ثم لم يزر الحسين بن علي (ﷺ) لكان تاركاً حقّاً من حقوق رسوله؛ لأنّ حقّ الحسين (ﷺ) فريضة من الله عزّوجلّ واجبة علىٰ كـل مسلم »(١).

<sup>(</sup>١) كتاب المزار للشيخ المفيد: ٣٧.

وقال (變): « من سرّه أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوّار الحسين بن على (變) »(١).

وقال عبد الله بن سنان: دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد (الله الله بن عاشوراء فلقيته كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: يا بن رسول الله، مِمَّ بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك. فقال لي: أو في غفلة أنت؟ أما علمت أنّ الحسين بن علي (الله الله عن مثل هذا اليوم؟

قلت: يا سيدي فما قولك في صومه ؟ فقال لي: صمه من غير تبييت وافطره من غير تبييت وافطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كملاً وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله (عَلَيْهُ) وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم يعزّعلى رسول الله (عَلَيْهُ) مصرعهم، ولو كان في الدنيا يومئذ حيّاً لكان صلوات الله عليه وآله هو المعزّى بهم.

يا عبد الله بن سنان إنّ أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلّب. قلت: وما التسلّب؟ قال ( الله الزرادك ونكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصايب. ثم تخرج إلى أرض مقفرة أو مكان لايراك به أحد أو تعمد إلى منزل لك خال ، أو في خلوة منذ حين يرتفع النهار ، فتصلّي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وتسلّم بين كلّ ركعتين تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد و قل يا ايها الكافرون ، وفي الثانية الحمد و قل هو الله أحد ، ثم تصلي ركعتين تقرأ في الركعة الأولى الحمد وسورة في المنافقون ، أو ما

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لابن قولويه باب : ٤٣ / ١٢١.

تيسر من القرآن.

ثم تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين (ﷺ) ومضجعه فتمثّل لنفسك مـصرعه ومن كان معه من ولده وأهله وتسلّم وتصلي عليه وتلعن قاتليه فتبرأ من أفعالهم ، يرفع الله عزوجل لك بذلك في الجنّة من الدرجات ويحط عنك السيئات .

ثم تسعى من الموضع الذي أنت فيه إن كان صحراء أو فيضاء أو أي شيء كان خطوات، تقول في ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره، وليكن عليك في ذلك الكآبة والحزن وأكثر من ذكر الله سبحانه والاسترجاع في ذلك.

فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا فقف في موضعك الذي صلّيت فيه ثم قل: اللّهم عذّب الفجرة الذين شاقّوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحلّوا محارمك والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخبّ وأوْضَعَ معهم أو رضي بفعلهم لعناً كثيراً اللّهم وعجّل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين والمضلّين، والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحاً يسيراً وأتح لهم رَوْحاً وفرجاً قريباً ، واجعل لهم من لدنك على عدوّك وعدوّهم سلطاناً نصيراً»(١).

هكذاكان الإمام الصادق ( الله التربية و تمييز الجماعة الصالحة عن لتكون الزيارة خطّاً ثقافياً يُساهم في التربية و تمييز الجماعة الصالحة عن غيرها ، ويكون الحضور الدائم حول قبر الحسين ( الله المستوى العالي من الفهم والانتماء كدعوة للآخرين في أن يلتحقوا به وينضموا إلى أفكاره ومبادئه .

على أنّ الحضور الدائم حول القبر يتمتّع بالخزين العاطفي المتّكئ على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٠١ / ٣٠٣\_ ٣٠٦.

أساس فكري وهذا بطبيعته يشكّل قاعدة للعمل الثوري الذي يعتمد المطالبة الواعية بإرجاع الحقوق المسلوبة من أهل البيت ( الم المدروس وحالوا يدركها الأمويون والعباسيون ولهذا وقفوا بوجه هذا المدّ المدروس وحالوا دون الزيارة بكلّ شكل ممكن .

٢ ـ المجالس الحسينية: ومن الخطوات التي تحرك الإمام الصادق (學) من خلالها من أجل صياغة العمل الثوري والجهادي وتربية الجماعة الصالحة على ضوئه هي قضية الرثاء التي حفظتها المجالس الحسينية ، فقد أكد (學) على رثاء الإمام الحسين (學) كاسلوب من أساليب التربية والتحريك العاطفي لغرض ربط الأمة بالثورة الحسينية .

وكان الإمام ( الله الله عقد هذه المجالس الخاصة لهذه الغاية والتي كان يطرح فيها إلى جانب الرثاء رُؤى و ثقافة أهل البيت ( الله العقائدية والاخلاقية والتربوية والسياسية لتكون أداة محفّزة لبثّ الوعي والعاطفة المبدئية.

قال(學) لأبي هارون المكفوف: «يا أبا هارون أنشدني في الحسين (學) قال فأنشدته، فبكي ... فقال: أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة. قال فأنشدته:

أُمرُرْ علىٰ جَدَثِ الحُسين فَصقُلْ لِأَعْظُمِهِ الزَكِية

قال: فبكى ثم قال: زِدني ، قال: فأنشدته القصيدة الأخرى ، قال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر. قال: فلمّا فرغت قال لي: «يا أبا هارون من أنشد في الحسين ( الله ) شعراً فبكى وأبكى عشراً كتبت له الجنّة ، ومن أنشد في الحسين ( الله ) شعراً فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنّة ، ومن أنشد في الحسين ( الله ) شعراً فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنّة ، ومن أنشد في الحسين ( الله ) شعراً

فبكي وأبكي واحداً كتبت له الجنّة »(١).

وكان يؤكد إحياء الذكرى كما نلاحظ ذلك فى قوله (الله) لفضيل: «يا فضيل هذه المجالس «يا فضيل هذه المجالس أحبّها، أخيُوا أمرنا. رحم الله أمرءاً أحيا أمرنا» (٢).

٣-البكاء: ومن الأساليب التي اتخذها الإمام الصادق ( الله التركيز الخط الثوري و تأجيج روح الجهاد في نفوس خاصته وشيعته هي تعميق و تعميم ظاهرة البكاء على الإمام الحسين ( الله الله البكاء يساهم في الربط العاطفي مع صاحب الثورة وأهدافه ويهيّء الذهن والنفس لتبني أفكار الثورة ويمنح الفرد المسلم الحرارة العاطفية التي تدفع بالفكرة نحو الممارسة والتطبيق ورفض الظلم واستمرار روح المواجهة والحصول على روح الاستشهاد.

كما يشكّل البكاء وسيلة إعلامية سياسيّة هادئة وسلميّة عبّر بها الشيعي عن المآسي والمظالم التي انتابته وحلّت بأئمته ولا سيّما إذاكانت الظروف لا تسمح بالأنشطة الأخرى.

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات لابن قولويه : باب ٣٣ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) واقعة الطف لبحرالعلوم: ٥٢.

خطاياهم.

### ب: البناء الروحي والايماني

لقد تعرّض الواقع الإيماني والروحي في زمن الإمام الصادق ( إلى الخواء والذبول وبروز الأنانية وفصل الإيمان عن الأنشطة الحياتية الأخرى وإعطائه صورة مشوّهة، وقد جاء ذلك بسبب عبث التيارات الفكرية التي المتندت الى دعم السلاطين والتي كانت تؤمن هي الأخرى أيضاً بلزوم طاعة الحاكم الأموي والعباسي ؛ تبريراً لدعمها للخط الحاكم .

من هنا بذل الإمام نشاطا واسعاً لاستعادة الايمان وبناء الذات وسمو ها وفق الخط القرآني وترشيح قواعد إيمانية رصينة ، والانطلاق بالايمان إلى آفاق أرحب وأوسع بدل التقوقع والنظرة الآحادية المجزئة للدّين؛ لأن الإيمان بهذا المعنىٰ يمنح المؤمن القوة في اقتحام الميادين الصعبة وتحمّل المسؤوليات ويمدّه بالنشاط والحيوية في مواصلة العمل والجهاد .

ونقتصر فيما يلي على بعض الأنشطة التي رسّخ الإمام عن طريقها الإيمان في نفوس أصحابه وخاصّته.

<sup>(</sup>١)كامل الزيارات لابن قولويه : باب ٣٣.

1 ـ حذّر الإمام من تكوين علاقات إيمانية مع من كانوا يسمون بالعلماء ـ الذين انتشروا في زمانه ـ ومنع من الاقتداء بهم لأنّ ما يتحقق من خلال التعاطف معهم والمحبة لهم من دون معرفة لواقعهم النفسي والأخلاقي يكفى لبناء صرح إيماني خاطئ ومنحرف؛ فإنّ العلم الذي يتمتع به هؤلاء انّما يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً.

والإمام (繼) يشير إلى أن هذا النوع من العلاقة ينتهي إلى فساد العلاقة مع الله والابتعاد عنه سبحانه ، قال (繼): «أوحى الله إلى داود (繼): لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبّتي ؛ فإنّ أولئك قطّاع طريق عبادي المريدين ، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم»(١).

٢ ـ ومن الأمور التي صححها الإمام ( إلله ) ونبّه عليها أصحابه هو مفهوم الإيمان ومعناه ، فحاول أن يبلور صورته الصحيحة ويكشف عنه الإبهام في نفوس أصحابه، وذلك عن طريق تشخيص صفات المؤمن فإن المؤمن هو ذلك الإنسان الذي يعكس المفهوم الإلهي بصورته الشاملة للحياة وليس هو ذلك النموذج المستسلم في حياته الفاقد لإرادته والذي يطمع فيه أهل السياسة لاستثمار طاقاته باتّجاه مصالحهم.

<sup>(</sup>١) الكافي : ١/ ٤٦، وعلل الشرائع : ٣٩٤ - ١٣، وبحار الأنوار : ٢ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المنافقون (٦٣) : ٨.

ثم قال (ﷺ): «المؤمن أعز من الجبل، والجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه بشيء » (١) .

٣ - كما بين الإمام ( الله القلب الخالي من مخافة الله ـ التي هي معيار الكمال والقوّة لقلب المؤمن ـ ليس بشيء فالقلب المملوء خوفاً من الله الكبير المتعال تتصاغر عنده سائر القوى مثل قوّة السلطان وقوّة المال وكل قوّة بشرية، والقلب الذي لا يستشعر الرقابة الالهية ويتغافل عن هيمنتها يكون ضعيفاً وساقطاً مهما بدا قوياً وعظيماً . إنّ هذا النمط من العلاقة السلبية مع الله يؤدي إلى اهتزاز الذات وقلقها وهزيمتها أمام التحديات الصادرة من تلك القوى المخلوقة الضعيفة أمام قدرة الله وعظمته وجبروته .

عن الهيثم بن واقد قال سمعت أبا عبدالله (ﷺ) يـقول : «مــن خـاف الله أخاف الله من كلّ شيء» (٢٠) .

\$ \_ ومن جملة تنبيهاته للشيعة أنّه قد حذر من الشر ثرة في الكلام وأمرهم بضبط اللسان وأشار إلى خطورة الكلام وما يترتب عليه من آثار سيئة وآثام تضرّ بالايمان . كما حذّر أيضاً من الاستجابة لهوى النفس قائلاً : «إن كان الشؤم في شيء فهو في اللسان ، فاخزنوا السنتكم كما تخزنون أموالكم واحذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم فليس أقتل للرجال من اتّباع الهوى وحصائد السنتهم »(٣).

 ٥ كما لفت الإمام أنظار شيعته الى أن لا يتجاهل أحدهم الإشاعات التي يطلقها الخصوم ضد أصحابه فقد تكون مصيبة وصحيحة ولتكن مدّعاة

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: ٦ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٣٤ .

لمراجعة النفس قال (過過): «من لم يبال ما قال وما قيل فيه ، فهو شرك الشيطان ، ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك الشيطان »(١١).

### مظاهر عمق الإيمان

لقد أعطى الإمام ( إلله الشيعة علائم ومؤشرات واضحة تكشف عن عمق التدين وعن مدى صحته وسلامته . فإن الإيمان أمر باطني ولكنه له آثاره ومظاهره التي تكشف عنه . ولا معنى لإيمان بلا عطاء ولا ثبات ولا قدرة على المواجهة .

فالمؤمن ذلك النموذج الذي يبرز تديّنه عـندما يـوضع عـلى المـحك ويعرَّض للمصاعب ولا ينثني أمام المغريات ولا يستجيب لمخطّطات أهل الباطل.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١١ / ٢٧٣ ح ١٠، عن من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) أي طلّاب الرئاسة .

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣٠٧، وعنه في بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٨٦.

كما نجد الإمام ( الله الله علي ضابطة سلوكية تكشف بدورها عن مستوى التدين وعمقه في النفس قائلاً : « إذا رأيتم العبد يتفقد الذنوب من الناس ، ناسياً لذنبه فاعلموا أنّه قد مكر به »(١).

### القدوة الحسنة

ومن الوسائل التي استخدمها الإمام ( الله في منهجه التغييري وبنائه للمجمتع الفاضل هو اهتمامه و تركيزه على النموذج الشيعي الذي يشكّل القدوة الحسنة في سلوكه ليكون عنصراً مؤثراً ومحفّزاً للخير ومشجّعاً لنمو الفضيلة في داخل المجتمع . وقد بذل الإمام ( الله ) جهداً منقطع النظير في تربيته وإعداده للنموذج القدوة وقد سلّحه بمختلف العلوم وأحاطه بجملة من الوصايا والتوجيهات العلمية والأخلاقية.

واستطاع الإمام بطاقاته الإلهية أن يصنع عدداً كبيراً من هؤلاء الذين أصبحوا فيما بعد قادة ومناراً تهوي إليهم القلوب لتنهل من علومهم وبقي اسمهم مخلداً في التأريخ يتناقل المسلمون مآثرهم جيلاً بعد جيل .

ونقتصر فيما يلي على بعض التوجيهات بهذا الصدد:

ا \_ جاء عنه ( الله الله عنه العبادة التي يتميز بها الشيعي و علاقته بالله أنه قال : « امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها، وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدونا وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها » ( ٢٠ ) .

٢ ـ عن محمد بن عجلان قال كنت مع أبي عبد الله (ﷺ) فدخل رجل

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٦٤، وبحار الأنوار: ٧٨ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٣/ ٨٣، وبحار الأنوار : ٦٨ / ١٤٩ عن قرب الاسناد: ٥٢.

فسلّم ، فسأله ، «كيف من خلّفت من إخوانك ؟» فأحسن الثناء وزكى وأطرى ، فقال له : «كيف عيادة اغنيائهم لفقرائهم ؟» قال : قليلة . قال : «كيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟» فقال : إنك تـذكر أخـلاقاً مـا هـي فـيمن عـندنا . قال ( و كيف يزعم هؤلاء أنهم لنا شيعة ؟ » (١) .

لقد أكّد الإمام (蝦) أهميّة القدوة الحسنة في المجتمع. قال المفضّل: قال: أبو عبدالله وأنا معه: «يا مفضّل!كم أصحابك؟» فقلت قليل. فلمّا انصرفت إلى الكوفة ، أقبلت عليَّ الشيعة ، فمزّقوني كل ممزق، يأكلون لحمي، ويشتمون عرضي ، حتىٰ أنّ بعضهم استقبلني فوثب في وجهي ، وبعضهم قعدلي في سكك الكوفة يريد ضربي ، ورموني بكلُّ بهتان حتىٰ بلغ ذلك أبا عبد الله (ﷺ)، فلمّا رجعت إليه في السنة الثانية ،كان أوّل مااستقبلني به بعد تسليمه عليّ أن قال : يا مفضّل : ما هـذا الذّي بـلغني أنّ هـؤلاء يـقولون لك وفيك؟ قلت : وما على من قولهم ، قال : «أجل بل ذلك عليهم ، أيغضبون ؟! بؤس لهم. إنَّك قلت إنَّ أصحابك قليل ، لا والله ما هم لنا شيعة ، ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك وما اشمأزّوا منه لقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه ، وما شيعة جعفر إلاّ من كفَّ لسانه ، وعمل لخالقه ورجا سيّده ، وخاف الله حق خيفته . ويحهم !! أفيهم مـن قــد صــار كالحنايا من كثرة الصلاة ، أو قد صاركالتائه من شدة الخوف ، أو كالضرير من الخشوع أو كالضني (٢) من الصيام، أوكالأخرس من طول صمت وسكوت؟! أو هل فيهم من قد أدأب ليله من طول القيام، وأدأب نهاره من الصيام، أو منع نفسه لذَّات الدنيا ونعيمها خوفاً من الله وشوقاً الينا أهل البيت؟! أنَّىٰ يكونون لنا شيعة وإنهم ليخاصمون عدوّنا فينا حتّى يزيدوهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٦٨ / ١٦٨ - ٢٧ عن صفات الشيعة للصدوق : ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) ضنيٰ ضناء : اشتد مرضه حتىٰ نحل جسمه .

عداوةً، وإنّهم ليهرّون هرير الكلب ويطمعون طمع الغراب. أما إني لو لا أنني أتخّوف عليهم أن أغريهم بك ، لأمرتك أن تدخل بيتك وتغلق بابك ثم لا تنظر اليهم ما بقيت ، ولكن إن جاؤوك فاقبل منهم ؛ فإنّ الله قد جعلهم حجة على أنفسهم واحتجّ بهم على غيرهم.

لا تغرّنكم الدنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهرتها وبهجتها وملكها فإنّها لا تصلح لكم ، فوالله ما صلحت لأهلها(١) .

# ج: البناء الاجتماعي

رسم الإمام الصادق ( النها الخط العام للعلاقات الاجتماعيه للجماعة الصالحة ، وبيّن نظامها ووضع الأسس والقواعد المبدئيه لهذا النظام ورسّخها في نفوسهم ليتمكن الفرد الصالح من العيش في المجتمع وفي الظروف الصعبة ، ويمتلك القدرة في مواجهة المخططات التي تسعى لتفتيت مثل البناء الذي يهدف له الإمام وهو النظام الاجتماعي الذي خطط له الإمام وأمدّه بعناصر البقاء والاستمرار ليمتد بجذوره في أوساط الامة .

# الانفتاح على الأمة

لقد أكّد الإمام (ﷺ) على محور مهم يمدّ الجماعة الصالحة بالقدرة والانتشار هو محور الانفتاح على الأمة وعدم الانغلاق على أنفسهم وقد حثّ الإمام شيعته على توسيع علاقاتهم مع الناس وشجعهم على الإكثار من الأصحاب والأصدقاء فقد جاء عنه (ﷺ) «أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنّهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧٨ / ٣٨٣، عن تحف العقول : ٣٨٥.

ينفعون في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فحوائج يقومون بها وأما في الآخرة فإنّ أهل جهنم قالوا مالنا من شافعين ولا صديق حميم»(١).

وجاء عنه أيضاً : «استكثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة».

وقال: «استكثروا من الإخوان فأنّ لكل مؤمن شفاعة»(٢) كما أكّد الإمام (覺) على مواصلة هذا الانفتاح وشدّه بآداب وأخلاق تدعو للتلاحم والتعاطف بين المؤمنين فقال: «التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور والتواصل في السفر المكاتبة»(٢).

وقال (ﷺ): «انّ العبد ليخرج إلى أخيه في الله ليزوره فما يرجع حتى يغفر له ذنوبه وتقضى له حوائج الدنيا والآخرة<sup>(١)</sup> ومن الآداب والاخلاق التي تصبّ في رافد التواصل الاجتماعي هو المصافحة التي حث الإمام (ﷺ) عليها فقال: تصافحوا فإنّها تذهب بالسخيمة»<sup>(٥)</sup>.

و قال أيضاً: «مصافحة المؤمن بألف حسنة» $^{(7)}$ .

وقال ( الله في التعانق : «إن المؤمنين إذا إعتنقا غمرتهما الرحمة ، فاذا التزما لا يريدان بذلك إلّا وجه الله ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما : مغفور لكما ، فأستأنفا ، فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض تنحّوا عنهما فإنّ لهما سراً وقد ستر الله عليهما، قال اسحاق : فقلت : جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهما

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣٥٨، بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الانوار: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي : ٢ / ١٨٣ ، وتحف العقول: ٣٦، وبحار الأنوار : ٧٨ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) مشكاة الانوار: ٢٠٣.

وقد قال الله عزوجل: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ؟!(١) قال: فتنفّس أبو عبد الله الصعداء (الله تم بكى حتى اخضلت دموعه لحيته وقال: يا اسحاق: إن الله تبارك وتعالى إنما أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهما، وانه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما فإنه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر وأخفى (١).

### تأكيد علاقة الاخوة:

كان الإمام ( الله الله على التلاحم والتفاهم ، ف منها ما قاله ( الله التوجيهات المناسبة التي تزيد في التلاحم والتفاهم ، ف منها ما قاله ( الله الخيثمة : «أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم وليعد غنيهم على فقيرهم ، وأن يشهد جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم وأن يتفاوضوا علم الدين فإن ذلك حياة لأمرنا رحم الله عبداً أحيى أمرنا » ( ").

وقال(ﷺ) في المواساة بين المؤمنين : «تـقربوا إلى الله تعالى بمواساة إخوانكم» (١٠) .

قال محمّد بن مسلم: أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه على أبي عبدالله فقال له حين الوداع أوصني فقال ( الله الله عنه على الله وبرّ أخيك المسلم، وأحب له ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه وإن كفّ عنك فأعرض عليه، لا تملّه خيراً فانه لا يملّك وكن له عضداً فانه لك عضد وان وجد عليك

<sup>(</sup>١) سورة ق (٥٠) : ١٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ١٨٤ بحار الانوار : ٧٦ / ٣٥ وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الخصال : ٨ وبحار الأنوار ٧٤ / ٣٩١.

فلا تفارقه حتى تحلّ سخيمته (١) وان غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فاكنفه واعـضده ووازره ، وأكرمه ولاطِفه فانه منك وأنت منه »(١).

وقال ( الله الله عن الله عن عنه الأخوة في الله قال رسول الله ( الله عن الله عن حصال من كُن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله . فقال له ابن يعفور : وما هن جعلت فداك ؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله ويناصحه الولاية (الى أن قال) إذا كان منه بتلك المنزلة بنه همه ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه إلا هد "").

كما نجده يحذّر من بعض التصرّفات التي من شأنها أن تفسد العلاقة . فقد قال ( الله النعمان : «إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحنّه ولا تمارينّه ولا تباهينّه، ولا تشارنّه، ولا تطلع صديقك من سرّك الا على ما لو اطّلع عليه عدوّك لم يضرّك، فإن الصديق قد يكون عدوك يوماً » (١٠).

كما حذّر ( الله عن المجاملة على حساب المبدأ والتعاطف مع الخصوم فقال : « من قعد الى سابّ أولياء الله فقد عصى الله ومن كظم غيضاً فيما لا يقدر على إمضائه كان معنا في السنام الأعلى »(٥).

وقال أيضاً: « مَن جالس لنا عائباً، أو مدح لنا قالياً أو واصل لنا قاطعاً، أو قطع لنا واصلاً ، أو والى لنا عدواً، أو عادى لنا وليّاً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثانى

<sup>(</sup>١) السخيمة: الحقد والضغينة حتىٰ تسل سخيمته والسل الانتزاع والاخراج في رفق.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة : ۸ / ۶۹٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٥٤٢/٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ١ / ١٦٥، وبحار الأنوار : ٧٨ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

والقرآن العظيم »<sup>(١)</sup>.

وحذّر أيضاً من مرض الانقباض والشحناء مع الاخوان والمراء والخصومة فإنّهما والخصومة . فقال (變): «إيّاكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق »(٢).

### موقف الإمام ( عليه الهجران و المقاطعة

### الخط التربوي للإمام الصادق(ﷺ)

لم تكن علاقة الإمام الصادق ( الله الله ) مع جماعته وأصحابه من الناحية التربوية قائمة على اساس الوعظ والارشاد العام من دون تشخيص لمستويات وواقع سامعيه فكرياً وروحياً وما يحتاجون اليه، بل كان ( الله ) يستهدف البناء

<sup>(</sup>١) الأمالي للصدوق: ٥٥ وبحار الأنوار: ٢٢/٢٧، وسائل الشيعة : ٥٠٦/١١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٤٠٦/٨ ، باب كراهة الانقباض من الناس.

<sup>(</sup>٣) الكافى : ٣٤٤/٢ / ح ١ وبحار الأنوار : ١٨٤/٧٥ ، وسائل الشيعة : ٨٨٤/٨ .

الخاص ويميّز بينهم ويزقّ لهم الفكرة التربوية التي تحركهم نحو الواقع ليكونوا على استعداد تام لتحمل مسؤولية اصلاح الأمة فكان يزوّدهم بالاسس والقواعد التربوية الميدانية التي تؤهلهم لتجاوز الضغوط النفسية والاقتصادية ويمتلكوا الأمل الالهي في تحقيق اهدافهم.

ونشير الى بعض ما رفد به الإمام أصحابه من توجيهات ضمن عدّة نقاط:

## النقطة الأولى: في الدعوة والاصلاح

قال ( الله عن المعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر ، عالم بما ينهى. عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق بما ينهى » (١).

واعتبر الإمام (ﷺ) النقد البنّاء سبباً لسدّ الفراغ والضعف الذي يـصيب الافراد عادةً، فقال (ﷺ): «أحبّ اخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي »(٢).

وقال (ﷺ): «اذا بلغك عن أخيك ما تكره، فاطلب له العذر الى سبعين عذراً فإنْ لم تجد له عذراً ، فقل لنفسك لعلّ له عذراً لا نعرفه »(٣).

النقطة الثانية : التعامل التربوي في مجال العلم والتعلم

أكّد الإمام الصادق ( الله على الخطورة التي تترتب على الرسالة العلمية اذا انفكت عن قاعدتها الاخلاقية وَوُظِّفَ العلم لأغراض دنيوية وما ينجم عنه من تشويه لهذه الرسالة المقدسة. وقد لعب هذا الفصل بين العلم وقاعدته

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٥٨، وبحار الأنوار : ٢٤٠/٧٨.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٣٦٦، وبحار الأنوار: ٢٤٩/٧٨.

<sup>(</sup>٣) احقاق الحق: ٢٧٩/١٢ ، والمشروع الروتي: ٣٥/١.

الأخلاقية دوراً سلبياً حيث انتج ظاهرة وعاظ السلاطين التي وظ فت الدين لمصلحة السلطان من هنا حذّر الإمام ( الله ) من هذه الظاهرة ضمن تصنيفه لطلبة العلم قائلاً: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل.

فصاحب الجهل والمراء، مؤذٍ ممارٍ متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع، فدقّ الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه.

وصاحب الاستطالة والختل، ذو خبّ وملق يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم، ولدينه حاطم، فأعمى الله على هذا خبره، وقطع من آثار العلماء أثره.

وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه، وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى وجلاً داعياً مشفقاً، مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، مستوحشاً من أوثق اخوانه فشدّ الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه »(١).

النقطة الثالثة: الضابطة التربوية للتصدّى والقيادة

وضع الإمام (學) قاعدة اخلاقية عامة وضابطة يتعامل بها المؤمن ويطبقها في كل ميادين الحياة، وبها تنمو الفضيلة، وتكون ايضاً سبباً للتنافس الصحيح والبنّاء والتفاضل المبدئي. وبغياب هذه القاعدة واستبدالها بمقاييس مناقضة لها سوف يتقدم المفضول على الفاضل وتضيع القيم وتهدر الطاقات، قال (學): «من دعا الناس الى نفسه، وفيهم من هو أعلم منه، فهو مبتدع ضالّ»(٢).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤٩/١، وبحار الأنوار: ٨٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٧٥، وبحار الأنوار: ٢٥٩/٧٨.

النقطة الرابعة: المحنة والقدرة على المقاومة

لقد عباً الإمام الصادق ( الله المنطقة وعاهدهم في أكثر من مرّة قائلاً: إن الانتماء لخطّه سوف يترتّب عليه من الاضطهاد والابتلاء ما لا يطيقه أحد إلّا من اختاره الله سبحانه، كما أن التشيع لا يستحقه إلا اولئك الذين لديهم الاستعداد للتضحية العالية وتحمّل البلاء. وهذا اسلوب إلهي استخدمه الله مع اوليائه ، فعن أبي عبدالله الصادق ( الله عندما ذكر عنده البلاء وما يخص به المؤمن قال: سئل رسول الله ( الله عند الناس بلاءاً في الدنيا ؟ فقال: «النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويُبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله فمن صحّ إيمانه وحسن عمله الشد بلاؤه ومن سخف ايمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه» (١).

وروى الحسين بن علوان عن أبي عبدالله الصادق (الله إنه قال وعنده سدير : «إن الله اذا أحبّ عبداً غتّه بالبلاء غتّاً» (٢).

وقال (ﷺ): «قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبراً، ولكل نعمة شكراً ولكل عسر يُسراً، اصبر نفسك عند كل بلية ورزية في ولد أو في مال، فإنّ الله إنما يقبض عاريته وهبته وليبلو شكرك وصبرك»(٣).

وقال (ﷺ): «إنا لنصبر، وإن شيعتنا لأصبر منّا، قال الراوي فاستعظمت ذلك، فقلت: كيف يكون شيعتكم أصبر منكم ؟! فقال (ﷺ): إنا لنصبر على ما نعلم، وأنتم تصبرون على ما لا تعلمون »(١٠).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٩٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣٦١، وبحار الأنوار: ٢١٦/٦٧.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار : ٢٧٤.



# میه فصول ،

الفصل الأول .

نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العبّاسي الفصل الثاني :

حكومة الهنصور واستشهاد الإمام الصادق (ﷺ) الفصل الثالث :

من تراث الإمام جعفر الصادق (عليلا)

# الفضِّلُ الأوَّلُ

# نهاية الحكم الأمهي وبداية الحكم العبّاسي

### ١ \_المستجدّات السياسية

لقد تداعا النظام الأموي في هذه المرحلة التاريخية من حياته بعد أن فقد في نظر الأمّة كلّ مبرراته الحضارية، عقائدية كانت أو سياسية، ولم يبق في قبضته سوى منطق السيف الذي هو آخر مواطن القوة التي كان يدير بها شؤون البلاد.

وحتى هذا المنطق لم يدم طويلاً أمام إرادة الأمة رغم صرامة آخر ملوك الأمويين (مروان) المعروف في حسمه.

لقد استحكمت قناعة الأمة وآمنت بضرورة التخلّص من الطغيان الأموي، ولم يبق بعد شيءٌ بيد وعّاظ السلاطين لير تشوا به ويدافعوا عن وجه الاستبداد الأموي الكالح فيوظّفوا القرآن والحديث لصالح مملكته ولزوم طاعة الأمة لحكّامها ، حيث تراكمت في ذهن الأمة وضميرها تلك المظالم التي ارتكبت بحق ذريّة رسول الله (ﷺ) بدءاً بسم معاوية للامام الحسن (ﷺ) وسبّه الإمام علي أخي رسول الله (ﷺ) وابن عمه وزوج ابنته وجعل السبّ سُنةً، ثم قتل الحسين بن علي ريحانة الرسول (ﷺ) وأهل بيته وخيرة أصحابه

بأمر يزيد وعمّاله، وأخذه البيعة من أهل المدينة في واقعة الحَرة الأليمة على أنهم عبيد له بعد أن أباحها لجيشه ثلاثة أيام .

وقول عبدالملك بن مروان: (من أوصاني بتقوى الله ضربت عنقه)(١) وقتل الطاغية هشام لزيد بن على (الله وصلبه وحرق جثمانه الشريف.

وفساد الولاة الأمويين بالاضافة الى جبايتهم الضرائب الظالمة وشق صف وحدة الأُمّة الاسلامية وتمزيقها الى طوائف بإشاعتهم للروح القبلية حيث فرّقوا بالعطاء واستعبدوا الشعوب غير العربية.

وهكذا ظهرت الى سطح الساحة الفكرية والفقهية آراء لا ترى أية شرعية للنظام الأُموي وعبّرت عن ذلك في وسط الأُمة وأصبح مدح العلويين أمراً تتناقله الناس رغم سلبية موقف السلطة منهم، بعد أن كان الخوف يمنعهم من التعبير عن رأيهم.

وهكذا استعدت الأمة بفعل تراكم الظلم الأموي لأن تتقبّل أي بديل من شأنه أن ينقذها من الكابوس الأموي، لعلّها تنعم بشيء من العدل والمساواة.

وهذا الجو قد شجّع على ظهور اتجاهات وادّعاءات سياسية تـحرض الأُمة وتدعوها الى الانضمام تحت رايتها تحقيقاً لاطماعها في الخلافة ،كما تطلعت الأمة للمنقذ باحثة عن أخباره بشغف وأخذت فكرة المهدي المنتظر تشقّ طريقها في اوساط الأُمة المظلومة.

ومن جانب آخر اتسع خط الإمام ( الله على وامتد وكثرت أنصاره واستلهمت الأُمة ثقافته حيث إنه قد أثّر في عقلها وقراراتها، ليس على

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي : ٢١٩.

المستوى الخاص الذي يحضى برعاية الإمام فحسب أو في دوائر محدودة، بل أصبح له وجود في مختلف البلاد الاسلامية وتألق الإمام الصادق ( على الله العلامية وتألق الإمام الصادق ( على الله العلوب من كل و حلى مشكلاتها الفكرية والعقائدية والسياسية.

وكان من جملة العلماء الذين يدخلون على الإمام للاستفادة منه حفص ابن غياث وهو أحد أعلام عصره وأحد المحدثين في وقته فكان يطلب من الإمام (عليه) أن يرشده ويوصيه . فقال له الإمام (عليه) : «إن قدرت أن لا تعرفوا فافعلوا، وما عليك ان لم يثن الناس عليك الى أن قال ـ: إن قدرت أن لا تخرج من بيتك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٦١/٧٨.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ٦٩/١ ح ١ وتاريخ اليعقوبي: ٣٨١/٢ وعن الكافي في بحار الأنوار : ١٦٥/٢ والإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٣٢٢/٢.

فافعل فإنّ عليك في خروجك أن لا تغتاب ، ولا تكذب ولا تحسد، ولا ترائي ، ولا تداهن».

وكان مالك بن أنس ممّن يحضر عند الإمام ( الله التأدب بآدابه و يهتدي بهديه فكان يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً. وقال: اختلفت الى جعفر بن محمد زماناً فماكنت أراه إلّا على احدى ثلاث خصال إمّا مصلّياً وإمّا صائماً وإمّا يقرأ القرآن، وما رأيته قط يحدّث عن رسول الله ( الله الله الله على طهارة، ولا يتكلم بما لا يعنيه، وكان من العلماء العبّاد والزهاد الذين يخشون الله (١٠).

وشهد المنصور بحقه وهو ألد اعدائه قائلاً: إن جعفر بن محمد كان ممن قال الله فيه ﴿ ثم أُورَثُنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ وكان ممن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات(٢).

ولم يكن الإمام مرجعاً للعلماء والفقهاء والمحدّثين وقائداً للنهضة الفكرية والعلمية في زمانه فحسب بل كان مرجعاً للساسة والثوار حيث كان الزعيم الحقيقي للخط العلوي الثائر، حيث نجد زيداً الشهيد بن علي بن الحسين (الميلا) يرجع اليه في قضية الثورة، كماكان زيد يقول بحق الإمام (الميلا) في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن اخي جعفر لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه (الم.).

<sup>(</sup>١) مالك بن انس للخولي : ٩٤ ، وكتاب مالك، محمد ابو زهرة : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٣٨٣/٢ وقد أخذ هذا عن الصادق ( المثيلة ) نفسه، كما عنه في مناقب آل أبي طالب: ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهرآشوب: ٢٩٩/٤.

ولم يكن الإمام جزءاً منفصلاً عن الثورة فقد كان يدعم الثورة بالمال والدعاء والتحريض والتوجيه كما مر في البحوث السابقة (١) أما العلويون من آل الحسن أمثال عبدالله بن الحسن وعمر الأشرف بن الإمام زين العابدين فهم كانوا يرجعون اليه ويستشيرونه في مسائل حياتهم، ولم يتجاوزه أحد في الأعمال المسلحة والنشاطات الثورية.

من هنا فإنّ القناعة السائدة آنذاك في اوساط الأُمّة هي أن البديل للحكم الأُموي هو الخط الذي يتزعمه الإمام ( إلى الله وهذه الحقيقة لم يمكن تغافلها، كما سوف يتضح أن أهم قادة الحركة العباسية ورؤساؤها والمدبّرون لها أو قادتها العسكريون كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم بأن الإمام ( إلى الهو الأولى من غيره، وصاحب القوة والقدرة والحنكة في ادارة الثورة وقيادتها؛ وذلك لطاقاته الإلهية و ثقله الشعبي، ولهذا فاتحه بالمبايعة كخليفة كلاً من أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخراساني، وقد ألح عليه بعض أصحابه أيضاً مؤكّداً ضرورة اعلان الثورة.

والجدير بالانتباه أنّ الإمام ( الله الله على الله وقع المقدس من القلوب بسبب المعادلات السياسية الآنية ، فإنّ الأحداث والظروف المختلفة هي التي كانت قد خلقت هذا الجوّ وأكّدت بأن يكون الإمام ( الله الله عيره في هذا الموقع ويصبح هو البديل اللائق سياسياً وفكرياً والخليفة الشرعي للمسلمين بدل الحكم الأموي الظالم.

وإنّ العمل الدؤوب والمنهج الاصلاحي الذي خطّه الإمام (ﷺ) ومن سبقه من ائمة أهل البيت (ﷺ)، وبناء الأجيال الطليعية أدّى الى ارتفاع هذا

<sup>(</sup>١) راجع ص: ٧٩ ـ ٨٠ حول موقف الإمام الصادق من ثورة زيد.

الوعي عند الأُمة وخلق منعطفاً تاريخياً في حياة الأُمّة مـمّا أدّى الى أن تـنعم الأُمّة بالثروة الفكرية التي خلفتها تلك الفترة الذهبية لنا.

وكان الإمام (ﷺ) في هذا الظرف الحسّاس يراقب التحركات السلبية التي تحاول العبث بمسار الأُمّة والأخذ بها الى مطبّات انحرافية جديدة، من هنا أصدر جملة من التوجيهات لأصحابه والتزم الحياد إزاء العروض السياسية الكاذبة التي تقدّم بها بعض الثوار؛ وذلك لمعرفته بالدوافع والمطامع التي كانت تحركهم.

وكان من تلك الاتجاهات التي تحركت لاقناع الناس بضرورة الشورة على الأمويين بهدف الاستحواذ على الخلافة وتفويت الفرصة على منافسيهم الاتجاه العباسي.

### ٢ ـ الحركة العباسيّة [ النشأة والأساليب ]

سبقت الإشارة الى النواة الأولى التي دفعت ببني العباس إلى أن يطمعوا في الخلافة ويمنوا أنفسهم بها.

وقد مر فيما ذكرنا(۱) ان أبا هاشمكان من رجالات أهل البيت البارزين، وكان هشام بن عبدالملك يحذره؛ لوجود لياقات علمية وسياسية عنده تؤهله للقيادة، فحاول هشام اغتياله. ولمّا أحس ابوهاشم بالمكيدة ضدّه احترز من ذلك فأوصى الى محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس بإدارة أتباعه في مقاومة الأمويّين سنة ( ٩٩ هـ) وكانت هذه الوصية هي بذرة الطمع التي حركت

<sup>(</sup>١) راجع البحث الذي مرّ تحت عنوان (بداية الانفلات) في الصفحة ٨٢ من هذا الكتاب.

محمدبن علي بن عبدالله بن العباس مما جعلته يشعر بأنه القائد والخليفة مستقبلاً.

وكانت الفرصة سانحة في ذلك الوقت بالتبليغ لشخصه، لذا شرع في بثّ الدعاة الى خراسان سراً لهذا الغرض واستمرّ بدعوته الى أن مات سنة ( ١٢٥ هـ) وترك من بعده أولاده، وهم ابراهيم الإمام، والسفّاح، والمنصور (١٠). ويبدو أنّ ابراهيم الإمام هو الذي كان يخطط لقيام دولة عبّاسية لأنّه الأكثر دهاءاً وحنكة و تخطيطاً من أخويه كما سيتضح ذلك .

نشط ابراهيم بالدعوة وأخذ يتحدّث بأهمية الثورة وإنقاذ المنكوبين، وشارك البسطاء من الناس آلامهم وأخذ يعطف على المظلومين ويلعن الظالمين. وانتشر دعاة ابراهيم في بلاد خراسان وكان لهم الأثر الكبير هناك وكان منهم زياد مولى همدان، وحرب بن قيس، وسليمان بن كثير، ومالك بن الهيثم وغيرهم، وقد تعرض الدعاة العباسيون للقتل في سبيل دعوتهم ومثّل ببعضهم وحُبس البعض الآخر(٢) وكان في طليعة الدعاة نشاطاً وقوة ودهاء ابو مسلم الخراساني(٣).

و تضمّن المنهج السياسي العباسي ـ لتضليل الأُمّة ـ عدة أساليب كانت منسجمة مع الواقع ومقبولة عند الناس؛ لذا لقيت الدعوة استجابة سريعة وانضم المحرومون والمضطهدون اليها.

ونشير الى بعض هذه الأساليب فيما يلى:

<sup>(</sup>١) الآداب السلطانية : ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الساعي : ٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٣٤٠/٢\_ ٣٤٤.

# الأسلوب الأوّل :

حرّك العباسيون العواطف بقوّة وحاولوا اقناع الناس بأن الهدف من دعوتهم هو الانتصار لأهل البيت ( الله الذين تعرّضوا للظلم والاضطهاد واريقت دماؤهم في سبيل الحق، وركّز العباسيون بين صفوف دعاتهم بأن الهدف المركزي من دعوتهم هو رجوع الخلافة المغتصبة الى اهلها. ولهذا تفاعل الناس مع شعار (الرضي من آل محمد) ووجدوا في هذا الشعار ضالّتهم.

وكان يعتقد الدعاة أن هذه الدعوة تنبئ بظهور عهد جديد يضمن لهم حقوقهم كما عرفوه من عدالة على ( الله الله على الله الله على الله الله على الله الله التي كانت قد لاقت البؤس والحرمان وكانت تترقب ظهور الحق على يد أهل بيت النبوة.

وكانت ثقافتهم السياسية التي يروّج لها دعاتهم بين الناس تأتي على شكل تساؤلات، منها: «هل فيكم أحد يشك أن الله عزّ وجلّ بعث محمداً واصطفاه؟ فيقولون: لا ، فيقال: أفتشكّون أن الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه؟ فيقولون: لا ، فيقال: أفتظنون خلفه عند غير عترته وأهل بيته ؟ فيقولون: لا ، فيقال: أفتشكون أن أهل البيت هم معدن العلم وأصحاب ميراث رسول الله الذي علمه الله؟ فيقال: لا ...(۱).

بهذه الإثارات العامة التي لا تعيّن المصداق وتكتفي بالايحاء وتـتكئ

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير: ٣٦٢/٥.

على الغموض حصلوا على مكاسب جماهيرية هائلة حتى من غير المسلمين. وكان هذا الاسلوب يشكّل سرقة لجهود الائمة ( المشلفين) حيث يوظّفونها لمصالحهم في الأوساط غير الواعية لطبيعة الصراع.

# الأسلوب الثاني :

ومن الأساليب الي سلكها الدعاة العباسيون ونفذوا من خلالها الى الوساط الأمّة النبوءات الغيبية التيكانت تكشف عن احداث المستقبل، وكان لهذا الاسلوب الماكر الأثر الكبير في كسب البسطاء واندفاع المتحمسين للدعوة وانضمامهم اليها اعتقاداً منهم بصحة ما يدعون اليه، فمن تلك النبوءات الغيبية التي أشاعوها في ذلك الحين أنّ (ع) ابن (ع) سيقتل (م) ابن (م)، ثمّ تأولوا ان المراد بالأوّل هو عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس والثاني هو مروان بن محمد بن مروان، كما ادّعوا ايضاً حسب زعمهم أن النبي (عَلَيُهُ) كان يبشّر بدولة هاشمية على انه (عَلَيُهُ) قال لعمه العباس: إنها تكون في ولدك.

ومن تلك الدعايات التي كانت تريد اضفاء الشرعية على دعوتهم هو زعمهم بأن لديهم كتباً تؤكد انتقال الخلافة الى بني العباس لكن لا يجوز اخراجها وكشفها لكل الناس. وإنّما يطّلع عليها النقباء من خواصّهم. وهذا الاسلوب كان قد زاد الدعاة تقديساً لدعو تهم كما انها قد زاد تهم اندفاعاً لها(١).

# الأسلوب الثالث :

واستخدموا اسلوباً لم يكن مألوفاً من قبل وهو في غاية من الدهاء السياسي حيث استطاعوا بواسطته أن يكسبوا الجولة ويوظفوا الجهود والقناعات المختلفة نحو هدف واحد وهو أنّهم كانوا يتشدّدون في اخفاء اسم الخليفة الذي يدعون اليه، من هنا التزموا بكتمان أمره ووعدوا الناس بأنّ

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، أسد حيدر: ٣٠٩/٢.

الخليفة لا يمكن اظهار اسمه إلا بعد زوال سلطان الأُمويين حيث يعلق اسمه الذي تعرفه القوّاد والنقباء(١).

## الأسلوب الرابع:

ومن الأساليب التي استخدمها العباسيون في دعوتهم هو \_ لبس السواد \_حيث كانوا يرمزون به الى محاربة الظالمين وإظهار الحزن والتألم لأهل البيت (عيلا) والشهداء الذين لحقوا بهم.

وهكذا قامت الدعوة العباسية باسمهم للانتقام من الأمويين وتركيزاً لهذا الشعارالذي كان له وقع بالغ في النفوس أرسل إبراهيم الإمام لواءً يُدعى الظل أو السحاب على رمح طويل، طوله ثلاثة عشر ذراعاً، وكتب الى أبي مسلم: أني قد بعثت اليك براية النصر (٢) وقد تأولوا الظل أو السحاب فقالوا: إن السحاب يطبق الأرض وكما أن الأرض لا تخلو من الظل كذلك لا تخلو من خليفة عباسي (٣)، وان ذلك يمثل لواء رسول الله (عَلَيْهُ) لانهم ذكروا أن لواءه في حروبه وغزواته كان أسود.

وبعد أن حقّق العباسيون بدهاء ابراهيم الامام وأبيه من قبل وانصاره في خراسان تقدماً مشهوداً وكثرت انصارهم هناك وشكلوا مجاميع منظّمة تدعو لهم، وتأكدوا من نجاح اساليبهم في تضليل الناس وانها قد ترسّخت في نفوس دعاتهم، حينئذٍ تحركوا خطوة نحو منافسيهم الحقيقيين وهم أهل البيت (عينه) فإنهم الذين كان العباسيون يخشونهم أشد خشية؛ لأن دعوتهم لم تحقق أي

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الاربعة : ٢ / ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ٩ / ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري : ٩ / ٨٥ والكامل لابن الاثير : ٥ / ١٧٠.

نجاح إلا بواسطة الشعارات التي كانت باسم أهل البيت ( المن المن عزل الخط العلوي و تجاهله في بداية الأمر سوف تحبط مخططاتهم بأجمعها، ومن هنا لجأ العباسيون الى عقد اجتماع موسع يضم الطرف العباسي والعلوي بهدف احتواء الخط العلوي وزجّه في المعترك السياسي والايحاء للجماهير الاسلامية بأن البيت العلوى وراء هذا النشاط الثورى.

### اجتماع الأبواء

وكان الهدف من عقد هذا الاجتماع الصوري بالاضافة إلى الهدف الذي ذكر أعلاه تهيئة الأجواء الودية وإشاعة روح المحبة والوئام بينهم وبين العلويين وتطميناً لخواطرهم وعلى أقل تقدير جعلهم محايدين في هذا الصراع، ليستم لهم ما يهدفون إليه ويحشدوا ما إستطاعوا من قوة لصالحهم.

من هنا اجتمعوا في منطقة الابواء التي تقع بين مكة والمدينة ودعواكبار العلويين والعباسيين، فحضركل من إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح ابن علي وعبد ألله بن الحسن وابناه محمد ذي النفس الزكية وإبراهيم وغيرهم.

وقام صالح بن علي خطيباً فقال: قد علمتم أنكم الذين تـمد النـاس أعينهم إليهم، وقد جمعكم الله في هذا الموضع، فاعقدوا بيعة لرجل مـنكم تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقوا علىٰ ذلك حتىٰ يفتح الله وهو خير الفاتحين.

ثم قام عبد الله بن الحسن فحمد الله واثنىٰ عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدى فهلموا لنبايعه .

فقال أبو جعفر المنصور: لأي شيء تخدعون أنفسكم؟ والله لقد علمتم ما الناس إلى أحد أصور (١) أعناقاً، ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ـ يريد به محمد بن عبد الله ـ، قالوا قد ـ والله ـ صدقت إن هذا لهو الذي نعلم. فبايعوا جميعاً محمّداً، ومسح على يده كل من إبراهيم الإمام والسفّاح والمنصور وكل من حضر الاجتماع (١).

وبعد أن أنهى مؤتمرهم أعماله بتعيين: محمد بن عبد الله بن الحسن خليفة للمسلمين، أرسلوا إلى الإمام الصادق ( الله الإمام وقال: «لماذا اجتمعتم؟ قالوا: ان نبايع محمد بن عبد الله، فهو المهدي».

قال الإمام جعفر الصادق ( الله على الأمر لم يأت بعد ، وهو ليس بالمهدي ، فقال عبد الله ـ رداً على الإمام ( الله ) ـ : يحملك على هذا الحسد لابني ! فأجابه الإمام ( الله ) : والله لا يحملني ذلك ولكن هذا وإخوته وأبناءهم دونكم وضرب بيده على ظهر أبي العباس ، ثم قال لعبد الله : ما هي إليك ولا إلى ابنيك ، ولكنها لبني العباس ، وان ابنيك لمقتولان ، ثم نهض ( الله ) وقال : إنّ صاحب الرداء الأصفر ـ يقصد بذلك أبا جعفر \_ يقتله .

<sup>(</sup>١) أصور: أميل .

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٢٥٦، واعلام الورى: ٢٧/١، وكشف الغمة: ٣٨٦/٢.

#### تحرك العباسيين بعد المؤتمر

بعد أن حقق المؤتمر غرضه وأنِسَ الحاضرون بقراره الكاذب نشط إبراهيم الإمام في الاتجاه الآخر ليواصل عمله بشكل مستقل عن أعضاء المؤتمر فأصدر عدّة قرارات سرية كعادته منها: أنه كتب إلى شيعته في الكوفة وخراسان: أني قد أمّرت أبا مسلم بأمري فاسمعوا له وأطيعوا، قد أمّرته على خراسان وما غلب عليه. كان ذلك سنة ( ١٢٨ هـ) وكان أبو مسلم لايتجاوز عمره التسعة عشر سنة ووصفوه بأنه كان يقظاً فاتكاً غادراً لا يعرف الرحمة ولا الرأفة، وكان ماهراً في حياكة الدسائس.

ودهش الجميع لتعيين أبي مسلم في هذا المنصب الخطير نظراً لحداثة سنه وقلة تجاربه، وأبى جمع من الدعاة طاعته والانصياع لأوامره إلاّ أنّ إبراهيم الإمام ألزمهم السمع والطاعة (٢) وأقدم أبو مسلم فيما بعد على إعدام جميع من عارض اختياره لقيادة هذه المنطقة.

أمّا ما هو الخط الذي سوف يتحرك بموجبه أبو مسلم لإعلان ثورته هناك ؟ فقد جاء هذا الخط في وصية إبراهيم الإمام له عندما قال : يا عبد الرحمن إنك منّا أهل البيت فاحفظ وصيتى ، انظر هذا الحي من اليمن

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين : ٢٥٦، الخرائج والجرائح : ٢ / ٧٦٥، وعنه في بحار الأنوار : ٧٤ / ٢٠٠: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ : ٤ / ١٩٥، وتاريخ ابن الساعي : ٣.

فأكرمهم ، وحل بين ظهرانيهم ، فإن الله لا يتم هذا الامر إلّا بهم ، وانظر هذا الحي من ربيعه فاتهمهم في أمرهم ، وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار ، فاقتل من شككت في أمره ومن وقع في نفسك منه شيء ، وإن شئت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل ، فأيما غلام بلغ خمسة أشبار فاقتله (۱) . وهذه الوصية تلخص السياسة العباسية مع المسلمين .

وقد أثّر أبو مسلم الخراساني في الناس لتعاطفه معهم حيث كان يتمتع بصفات تؤهّله لهذا الموقع، فهو خافض الصوت فصيح بالعربية والفارسية حلو المنطق راوية للشعر، لم يُر ضاحكاً ولا مازحاً إلّا في وقته، ولا يكاد يُقطّب في شيء من أحواله تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور، وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يُرىٰ مكتئباً. وعندما سئل إبراهيم الإمام عن أهلية أبي مسلم قال: إني قد جرّبت هذا الاصبهاني، وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حَجَر الارض (٢).

وكان محبوباً حتىٰ عند غير المسلمين حيث نجد دهاقين المجوس اندفعوا إلىٰ إتباعه وأظهروا الإسلام علىٰ يديه، كما استجاب للدعوة الإسلامية عدد كبير من أهل الآراء الخارجة عن الإسلام، كل ذلك للظلم والجور الذي لحق بهم من الولاة الأمويين وبسبب ما شاهدوه من العطف من أبي مسلم الخراساني، ولذا كان الكثير منهم يعتبرونه وحده الإمام، واعتقدوا أنه أحد أعقاب زرادشت الذي ينتظر المجوس ظهوره، حتىٰ أنهم لم يعتقدوا بموت أبى مسلم بل كانوا ينتظرون رجعته (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ : ٤ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأُعيان : ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ٢ / ٣١١.

ومن جانب آخر انه هو الذي أنزل جثمان يحيى بن زيد وصلى عليه ودفنه ، وبعد أن تقلّد المنصب كقائد عام للعسكر توجّه من فوره لخراسان ليقود الجماهير التي تنتظر الأوامر منه وكانت متحمّسة قبل هذا الحين للحرب مع الأُمويين فخطب بالدعاة قائلاً: أشعروا قلوبكم الجرأة فإنها من أسباب الظفر، وأكثروامن ذكر الضغائن، فإنها تبعث على الاقدام، والزموا الطاعة فإنها حصن المحارب (۱).

وفجّر الثورة هناك، وكان يبذر الشقاق بين جنود الأمويين ليحصل الانقسام بينهم . وقد استفاد بذلك ونجح في مهمّته ، وقد انجفل الناس من هرات والطالقان ومرو وبلخ وتوافروا جميعاً مسودين الثياب وأنصاف الخشب التي كانت معهم (٢) .

وباشر أبو مسلم إبادة الأبرياء فقتل \_ فيما ينقل المؤرخون \_ ستمائة ألف عربى بالسيف صبراً عدا من قتل في الحرب(٣).

وتقدّمت جيوش أبي مسلم ـ بعد أن هزمت ولاة الأُمويين في خراسان \_ نحو العراق وهي كالموج تخفق عليها الرايات السود فاحتلّت العراق بدون مقاومة تذكر. وبهذا أُعلن الحكم العباسي علىٰ يد أبي مسلم الخراساني في الكوفة سنة ( ١٣٢ ه).

والجدير بالذكر أنه قبل أن يدخل أبو مسلم الخراساني الكوفة حدث هناك أمران ينبغي الالتفات اليهما:

<sup>(</sup>١) حياة الإمام موسى بن جعفر : ١ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان، الدينوري : ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام موسى بن جعفر لليلا : ١ / ٣٢٦.

الأمر الاول: في سنة ( ١٣١ هـ) بعد إعلان أبي مسلم الخراساني الثورة في خراسان وقبل دخوله الكوفة ألقي القبض على ابراهيم الإمام \_ الرأس المدتبر للثورة \_ من قبل الخليفة الأموي مروان وحبسه في حرّان ثم قتله بعد ذلك في نفس التاريخ وبهذا الحدث تعرضت الحركة العباسية لانتكاسة كبرى .

الأمر الثاني: خاف أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور وجماعة فهربوا الى الكوفة لوجود قاعدة من الدعاة العباسيين فيها وعلى رأسهم أبو سلمة الخلال الذي كان يضاهي أبا مسلم في الدهاء والنشاط وكان يُعرف بوزير آل محمد ( المناه على الهم داراً و تولى خدمتهم بنفسه و تكتم على أمرهم .

ولعل أبا سلمة الخلال كان يريد من خلال هذا الإجراء صرف الخلافة لآل علي ولكنه غلب على أمره حتى فاجأته جيوش أبي مسلم الخراساني إلى الكوفة وظهر أمر بني العباس فأخرجوا السفاح إلى المسجد وبايعوه يوم الجمعة ١٢ ربيع الاول سنة (١٣٢ه).

واستقبلت الكوفة بيعة السفاح بكثير من القلق لأنهاكانت تترقب بفارغ الصبر حكومة العلويين حسب الشعارات المرفوعة ليبسطوا الأمن والرخاء.

أمّا الاوساط الواعية في الكوفة، بل في كل أنحاء العالم الإسلامي فقد شجبت البيعة للسفّاح وأفتىٰ الفقهاء في يثرب بعدم شرعيّتها(١).

وبعد ذلك أخذوا به إلى المسجد لغرض الصلاة والخطبة لكنه

<sup>(</sup>١) تاريخ الامم والملوك : ٩/ ١٢٤، وتاريخ ابن قتيبة : ١٢٨، والطقطقي : ١٢٧.

حُصِر وخطب مكانه عمه داود ثمّ امتلك الجرأة فخطب وكان من جملة ما قاله في خطابه:

يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ، ومنزل مودتنا ، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم ، حتى أدركتم زماننا ، وأتاكم الله بدولتنا ، فأنتم أسد الناس بنا ، وأكرمهم علينا ، وقد زدتكم في اعطياتكم مائة درهم ، فأنا السفاح المبيح ، والثائر المنيح (۱)

ثمّ أرسل قوّاته بقيادة عبد الله بن علي لقتال مروان بن محمد بن مروان الحمار ولاحقته الجيوش العباسية من بلدة إلىٰ أُخرىٰ حتىٰ حاصرته في مصر في قرية يقال لها ( بوصير ) وقتل هناك شرّ قتلة (٢٠).

#### ٣\_موقف الإمام (ﷺ) من الاحداث

التزم الإمام الصادق ( الله المستجدّات السياسية في هذه المرحلة موقف الحياد. لكنه من جانب آخر واصل العمل في نهجه السابق وأخذ يتحرّك بقوة ويوسع من دائرة الافراد الصالحين في المجتمع تحقيقاً لهدفه الذي خطه قبل هذا الوقت وحفاظاً على جهده في بناء الانسان.

ومن هذا المنطلق أصدر جملة من التوصيات لشيعته التي كان من شأنها أن تجنّبهم الدخول في المعادلات السياسية المتغيرة التي تؤدي بنتيجتها إلى استنزاف الوجود الشيعي في نظر الإمام (蝦) محذّراً من أساليب العنف والمواجهة كخيار لهذه المرحلة.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٤١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: ٣٤٦/٢ وابن جرير وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٤٢٦/٥.

فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ﷺ) يقول: «اتقوا الله وعمليكم بالطاعة لأئمتكم، قولوا ما يقولون، واصمتوا عما صمتوا، فإنكم في سلطان من قال الله تعالى: ﴿ وَانْ كَانْ مَكُرُهُمُ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ (١) يعني بذلك ولد العباس، فاتقوا الله فأنكم في هدنة، صلّوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم، وأدّوا الامانة إليهم» (٢).

ويمكن بلورة سيرة الإمام (ﷺ) ومنهجه السياسي مع الاطراف الطامعة بالحكم، أو العباسيين الذين يرون في الإمام الصادق (ﷺ) وخطه خطراً حقيقياً على سلطانهم من خلال المواقف التالية:

# موقف الإمام (ﷺ) من عرض أبي سلمة الخلّال

لقد أدرك أبو سلمة الخلال \_ أحد الدعاة العباسيين النشطين في الكوفة والذي لعب دوراً متميزاً في نجاح الدعوة العباسية وتكثير أنصارها في الكوفة، وذلك لما امتاز به من لياقة وعلم ودهاء ، وثراء حيث أنفق من ماله الخاص على رجال الدعوة العباسية، وكانت له علاقة خاصة واتصالات مستمرة مع إبراهيم الإمام وأدرك بعد موت ابراهيم الإمام بأن الامور تسير على خلاف ماكان يطمح إليه أو لعلهكان قد تغير هواه واستجد في نفسه شيء ولاحظ أنّ مستقبل الخلافة سيكون إلى أبي العباس أو المنصور وهما غير جديرين بالخلافة أو لطمعه بالسلطة ، نراه يكتب للعلويين وفي مقدمتهم الإمام الصادق ( المناهن النه يريد البيعة لهم.

لكننا لا نفهم من رسالة \_ أبي سلمة \_ للإمام (ﷺ) بأنها رسالة ندم أو

<sup>(</sup>١) إبراهيم (١٤): ٦٦.

<sup>(</sup>۲) الكافي : ۸ / ۲۱۰ .

اعتراض على النهج العباسي وخديعتهم للعلويين أو إدانة أساليبهم في الاستيلاء على السلطة.

نعم إن الّذي نجده عند مشهور المؤرخين (١) هو أنّ أبا سلمة الخلال أراد نقل الخلافة إلى العلويين ولم يوفق لذلك.

ونجد في جواب الإمام (學) على رسالة أبي سلمة: أن الإمام (學) قد رفض العرض لا بسبب كون الظروف قلقة وغير مؤاتية فحسب بـلكان الرفض يشمل أبا سلمة نفسه حيث قال: «مالي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري»(٢).

وأكد الإمام (ﷺ) رفضه القاطع عند ما قام بحرق الرسالة التي بعثها له أبو سلمة جواباً لأبي سلمة:

فذهب الرسول إلى جعفر بن محمد أولاً ، ودفع إليه كتاب أبي سلمة فقال الإمام ( الله الرجل : « مالي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري؟! . فقال له الرجل اقرأ الكتاب ، فقال لخادمه: إدن السراج مني فأدناه ، فوضع الكتاب على

<sup>(</sup>١) تاريخ الامم والملوك : ٩/ ١٢٤. وابن قتيبة : ١٢٨، والطقطقي : ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٣/ ٢٥٤، والآداب السلطانية: ١٣٧.

النار حتىٰ احترق، فقال الرسول: ألا تجبه ؟ قال (幾): قد رأيت الجواب. عرف صاحبك بما رأيت »(١).

#### موقف الإمام الصادق (ﷺ) من العلويين

أما العلويون الذين خدعهم العباسيون في اجتماع الابواء قبل انتصار العباسيين وبايعوا في حينه محمد بن عبد الله كخليفة للمسلمين ، فقد استجاب عبد الله بن الحسن أيضاً للعرض الذي تقدم به أبو سلمة وجاء للإمام الصادق مسروراً يبشره بهذا العرض.

قال المسعودي: فخرج الرسول من عند الإمام الصادق وأتى عبد الله بن المحسن ، ودفع إليه الكتاب وقرأه وابتهج ، فلماكان غد ذلك اليوم الذي وصل إليه فيه الكتاب ركب عبد الله حتى أتى منزل أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( الله الله أكبر مجيئه ، وقال: يا أبا محمد ( وهي كنية عبد الله المحض ) أمر ما أتى بك ؟ قال: نعم هو أجل من أن يوصف ، فقال له: وما هو يا أبا محمد ؟

قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني للخلافة ، وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل خراسان ، فقال له أبو عبد الله : يا أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أنت بعثت أبا مسلم إلى خراسان؟ وانت أمرتهم بلبس السواد؟ هؤلاء الذين قدموا العراق أنت كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف منهم أحداً ؟

فنازعه عبد الله بن الحسن الكلام إلىٰ أن قال : إنما يريد القوم ابني محمداً لأنه مهدى هذه الأُمة.

فقال أبو عبد الله جعفر الصادق: «ما هو مهدي هذه الأمة ولئن شهر سيفه

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣/ ٢٥٤.

ليقتلن».

فقال عبد الله : كان هذا الكلام منك لشيء.

فقال الصادق (ﷺ): «قد علم الله أني أوجب النصيحة على نفسي لكل مسلم فكيف أدّخره عنك فلا تمنّ نفسك الاباطيل، فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء وقد جاءني مثل الكتاب الذي جاءك»(١).

# نهاية أبي سلمة الخلّال

ولم يخف أمر أبي سلمة الخلال على العباسيين فقد أحاطوه بالجواسيس التي تسجل جميع حركاته وأعماله وترفعها إلى العباسيين ، فاتفق السفاح وأخوه المنصور على أن يخرج المنصور لزيارة أبي مسلم ويحدثه بأمر أبي سلمة ، ويطلب منه القيام باغتياله ، فخرج المنصور ، والتقى بأبي مسلم ، وعرض عليه أمر أبي سلمة فقال ، أبو مسلم : أفعلها أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه؟

ثم دعا أحد قواده (مرار بن أنس الضبي) ، وقال له: انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة حيث لقيته. فسار إلى الكوفة مع جماعة من جنوده وكان أبو سلمة يسمر عند السفاح الذي تظاهر باعلان العفو والرضا عنه ، واختفى مرار مع جماعته في طريق أبي سلمة فلما خرج من عند السفاح بادر إلى قتله ، وأشاعوا في الصباح: أن الخوارج هي التي قتلته (٢).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥ ونحوه في اليعقوبي: ٣٤٩/٢، والآداب السلطانية: ١٣٧ ونحوه الحلبي في مناقب آل أبي طالب: ٢٤٩/٤ عن ابن كادش العكبري في مقاتل العصابة العلوية.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : ٣٥٤/٢ وتاريخ الأُمم والملوك، احداث سنة ( ١٣٢) قتل ابو سلمة في الخامس عشر من شهر رجب بعد هزيمة مروان بشهر واحد .

# موقف الإمام (ﷺ) من عرض أبي مسلم

أما أبو مسلم الخراساني الذي قاد الانقلاب على الأمويين في خراسان وتم تأسيس الدولة العباسية على يديه نجده في الأشهر الاولى من انتصار العبتاسيين واعلان البيعة لأبي العباس السفاح بالكوفة يكتب للإمام الصادق ( إلى رسالة يريد بها البيعة للإمام ( إلى ) فقد جاء فيها: إني قد أظهرت الكلمة ، ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت فإن رغبت فلا مزيد عليك (١).

لا شك أن أبا مسلم الخراساني المعروف بولائه وإخلاصه للعباسيين وهو صنيعتهم حينما تصدر رسالة من عنده بهذه اللهجة تعتبر مفاجأة ولابد أن تتأثر بعوامل طارئة قد غيرت من قناعاته، سواء كانت تلك العوامل ذاتية أو موضوعية. وإلا فماهي الجهة التي تربطه بالإمام ( الله على )

لم يحدثنا التاريخ عن أي علاقة بينه وبين الإمام (變) عقائدياً أو سياسياً سوى لقاء واحد لم يتم فيه التعارف بينهما أو التفاهم . نعم كان الإمام (變) قد عَرِفه وذكر اسمه ومستقبله السياسي قبل إعلان العباسيين ثورتهم (٢).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني : ١/ ٢٤١، وفي روضة الكافي: ٢٢٩ جوابه لرسول أبي مسلم بكتابه إليه. وعنه في بحار الأنوار : ٢٩٧/٤٧ .

<sup>(</sup>٢) اعلام الورىٰ : ٢٨/٢ وعنه في مناقب آل أبي طالب: ٢٥٩/٤ وبحار الأنوار: ٢٧٤/٤٧ ح ١٥.

زماني »<sup>(۱)</sup>.

كلمات مختصرة ومعبّرة عن تفسير الإمام للمرحلة وتشخيصه لأبي مسلم؛ لأن أبا مسلم لم يكن من تربية الإمام، ولا من الملتزمين بمذهبه، فهو قبل أيام قد سفك من الدماء البريئة ما لا يُحصى وقيل لعبد الله بن المبارك: أبو مسلم خير أو الحجاج؟ قال: لا أقول أن أبا مسلم كان خيراً من أحد ولكن الحجاج كان شراً منه(١) وكان لا يعرف أحداً من خط أهل البيت ومواليهم؛ إذ كانت علاقته محصورة بدائرة ضيقة كما قد حددها له مولاه إبراهيم الإمام عندما أمره أن لا يخالف سليمان بن كثير، فكان أبو مسلم يختلف ما بين إبراهيم وسليمان (٣).

كما نجده بعد مقتل إبراهيم الإمام الذي كان يدعو له يتحول بولائه لأبي العباس السفاح ومن بعده لأبي جعفر المنصور، علماً أن العلاقة كانت بينه وبين المنصور سيئة وكان أبو مسلم يستصغر المنصور أيام حكومة السفاح (١) إلّا أن المنصور ثأر لنفسه أيام حكومته فقتله شر قتلة.

أما المرحلة التي سادها الاضطراب فلم تكن في نظر الإمام ( 學 ) و تقديره صالحة لتقبل اطروحته إذ قال له: ( 學 ) « و الزمان زماني » ( <sup>( )</sup> ) .

# ٤\_منهج الإمام( الله عنه عده المرحلة

قد أملت الظروف السياسية الساخنة وساهمت في ايجاد بعض

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني : ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان : ٣ / ١٤٥ وتاريخ محتصر الدول لابن العبرى: ١٢١: سُئل بعضهم...

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ٣٦٧ والمسعودي : ٣٩١/٣ وتاريخ مختصر الدول: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل للشهرستاني : ١٥٤/١، تاريخ اليعقوبي: ٣٤٩/٢.

التصورات والارهاصات عند أصحاب الإمام (ﷺ) أسوة بباقي الناس، وقد لاحظ هؤلاء بأن الظرف مناسب لتفجير الوضع واستلام الحكم لضخامة ما كانوا يشاهدونه من شعبية الإمام وكثرة الناس التي تواليه. جاءت التصورات والتساؤلات عن ضرورة الثورة عند ما ورد إلى الإمام كتاب أبي مسلم الخراساني، فعن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله (ﷺ) فأتاه كتاب أبي مسلم فقال (ﷺ): ليس لكتابك جواب أخرج عنا \_ وقد مرّ جواب الإمام على العرض الذي تقدم به أبو مسلم \_ فجعلنا يُسار بعضنا بعضاً فقال : «أيّ شيء تسارُّون يا فضل ؟ إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله». ثم قال : إن فلان بن فلان ، حتى بلغ السابع من ولد فلان.

قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جلعتُ فداك؟ قال: «لا تبرح الارض يا فضل حتى يخرج السفياني ، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا \_ يقولها ثلاثاً \_ وهو من المحتوم»(١).

وينقل المعلىٰ بأنه جاء إلىٰ الإمام بكتب كثيرة من شيعته تطالبه بالنهوض (٢). وقد مر جواب الإمام (變) في البحوث السابقة بما حاصله أن الكثرة المزعومة وذلك العدد الذي لا يستهان به لهو أحوج إلىٰ الاخلاص ورسوخ العقيدة في النفوس فلا يمكن للإمام أن يخوض المعركة بالطريقة التي يفكر بها فضل الكاتب أو سهل الخراساني وغيرهم، فإن المغامرة من هذا النوع والدخول في اللعب السياسية استغلالاً للظرف سيؤول إلىٰ نتائج لم يدركها هؤلاء إذ تشكل تجربة كأداء تعطل المخطط الالهي الذي التزمه الإمام (變) وتسلمه مقاليد الحكم.

<sup>(</sup>١) روضة الكافي: ٢٢٩ وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ١١ / ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٨ / ٢٧٤ .

#### التصعيد العباسي وموقف الإمام(ﷺ)

وبعد أن تولى أبو العباس السفاح الحكم وصار أوّل حاكم عباسي قام بتعيين الولاة في البلاد الإسلامية فعيّن عمه داود بن علي بن العباس والياً على يثرب ومكة واليمن. وقد خطب داود أول توليه المنصب خطاباً في أهالي المدينة وتضمن خطابه التهديد والوعيد بالقتل والتشريد قائلاً: أيها الناس أغركم الامهال حتى حسبتموه الاهمال ، هيهات منكم ، وكيف بكم ؟ والسوط في كفّى والسيف مشهر .

حـــتىٰ يـــبيد قــبيلة فــقبيلة ويــعض كــل مــثقف بــالهام ويقمن ربات الخدور حـواسـراً يمسحن عرض ذوائب الأيتام (١)

وكان تعيين داود بن علي عم السفاح والياً على المدينة له الأثر السلبي على حركة الإمام الصادق ( الله فقد بادر هذا الاحمق بمواجهة الإمام عن طريق اعتقال مولى الإمام (المعلى بن خنيس) والتحقيق معه لغرض انتزاع أسماء الشيعة. وقد امتنع هذا المخلص وصمم على الشهادة ولم يذكر أي اسمحتى استشهد .

عن أبي بصير قال: فلما ولي داود المدينة ، دعا المعلّىٰ وسأله عن شيعة أبي عبد الله ( الله عن شيعة الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله عن الله ع

فقال المعلى : أبالقتل تهددني ؟ ! والله لوكانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم ، وإن أنت قتلتني لتسعدني ولتشقين ، فلما أراد قتله ، قال المعلى أخرجني إلى الناس ، فإنّ لي أشياء كثيرة ، حتى أشهد بذلك .

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق والمذاهب الاربعة : ١ / ١٣٩.

فأخرجه إلى السوق ، فلما اجتمع الناس ، قال: أيها الناس ، إشهدوا أن ما تركت من مال عين ، أو دين ، أو أمة ، أو عبد ، أو دار ، أو قليل أو كثير ، فهو لجعفر بن محمد (學) فقتل(١٠) .

لقد تألّم الإمام الصادق ( إلله ) كثيراً لمقتل المُعلّى بن خنيس ولما التقى الإمام ( إله الله ) بداود بن علي بن العباس قال له : قتلت قتمي في مالي وعيالي ، ثم قال لأدعون الله عليك . قال داود : اصنع ما شئت .

فلما جنّ الليل قال (ﷺ): «اللّهم ارمه بسهم من سهامك فأفلق به قلبه» فأصبح وقد مات داود والناس يهنئونه بموته ...(۲).

لقد أدرك الإمام الصادق ( إلى الظرف ينبئ بالخطر وأن الحاضر يحمل في داخله كثيراً من التعقيدات والمشاكل التي سوف يلقاها عن قريب ، لكن الوقت لازال فيه متسع من النشاط والتحرك ويمكن للإمام ( إلى الثبت ما بقي من منهجه ويرسخه في ذهن الأمة ويمدها بالآفاق الرسالية التي تحصنها في المستقبل ؛ لأن العباسيين الآن مشغولون بملاحقة الأمويين ، لذا نجده ( إلى المعلم مع داود بن علي بسبب قتله للمعلى بالطرق المتوقعة ولم يعلنها ثورة ، كما لم ينسحب للمنطق الذي أبداه داود في تصعيده الموقف مع الإمام والذي كان يستهدف جهد الإمام وحركته ، بل قابله بمنطق الدي يعجز من مثل داود أن يواجهه به.

إن لجوء الإمام (ﷺ) إلى الدعاء سوف يدرك العباسيون من خلاله أن الإمام لا يريد المواجهة العسكرية ، لكن مثل هذه الاعمال لا تثنيه عن

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال للكشي: ٣٧٧ ح ٧٠٨ و ٧١٣ وعنه في المناقب لابن شهر اشوب : ٣ / ٣٥٢، وبحار الأنوار : ٤٧ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ٥١٣ والخرائج والجرائح : ٢ / ٦١١ ، وبحار الانوار : ٤٧ / ٢٠٩.

مواصلة نشاطه. ومن فوائد دعاء الإمام أنه كان يستبطن إيحاءاً لهم بأن الإمام (學) لا يمتلك تلك القوة التي تمكنه من أن يقوم بعمل عسكري مثلاً يهدد به كيانهم، وهذا التصوّر الناشئ من هذا الموقف يُطمئن العباسيين ويتيح للإمام (學) فرصاً جديدة من النشاط.

وبعد أن وصل الإمام الى الكوفة قام ببعض النشاطات ، منها:

أنّ الإمام(機) أوضح لخواص الشيعة بأن الحكومة الجديدة لم تختلف عن سابقتها ، لأن البعض من الشيعة كان قد التبس عليه الأمر وظنّ أن العلاقة بين الإمام وبني العباس طيبة لذا طلب بعض الخواص من الإمام أن يتوسط له ليكون موظفاً في حكومة بني العباس .

ولمّا امتنع الإمام عن إجابته ظنّ بأن الإمام منعه مخافة أن توقعه الوظيفة في الظلم، لذا قال: فانصرفت إلى منزلي ، ففكّرت فقلت : ما أحسبه منعني إلّا مخافة أن اظلم أو أجور ، والله لآتينّه ولأعطينّه الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنّ .

قال: فأتيتِه فقلت: جعلت فداك إني فكّرت في إبائك ( امتناعك ) عليًّ فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وإنّ كلّ امرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حُرّ عليًّ وعليًّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه ، وإن

لم أعدل.

فقال : كيف قلت ؟ قال : فأعدت عليه الأيمان ، فرفع رأسه إلى السماء فقال: «تناول السماء أيسر عليك من ذلك!!»(١).

ثم نجد الإمام الصادق(變) يؤكّد بأن لقب «أمير المؤمنين » خاصّ بالإمام على إلى ولا يجوز إطلاقه على غيره حتى من ولده الائمة (變) فكيف بمن هو ظالم لهم .

جاء في كتاب مناقب آل أبي طالب: لم يجوّز أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره (أي لغير الإمام علي) من الائمة ( والله الإمام علي الإمام علي ) .

ثم نجد للإمام توصيات كثيرة تحرّم التعاون مع الظلمة والتحاكم اليهم. لكن لا يمكن تحديد زمنها.

لقدكان موقف الإمام من الحكومتين واحداً. قال ( الله عنهم من الحكومتين واحداً . قال ( الله عنهم من الحكام الجور على بناء مسجد » (٢).

وكان يقول لبعض أصحابه: «يا عذافر! نبّئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع. فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟!»(١٠).

وكان حضور الإمام الصادق (عليه) في الحيرة \_المدينة القريبة من الكوفة \_ قد لفت أنظار الأُمة جميعاً واتجهت الناس حوله لتنهل من علومه وتستفيد

<sup>(</sup>۱)الكافي ١٠٧/٥

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب : ٣ / ٦٧.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١٣٠/٦.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٨ .

من توصياته وتوجيهاته حتى قال محمد بن معروف الهلالي: مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد فماكان لي من حيلة من كثرة الناس فلمّاكان اليوم الرابع رآنى ، فأدنانى...(١).

وهذا الحشد الجماهيري الكبير الذي يؤمن بأهليّة الإمام وأعلميّته والتفافه المستمر حول الإمام قد دفع بالحكومة العباسية الى أن تحدّ من هذه الظاهرة . لكن الإمام (ﷺ) وانطلاقاً من محافظته على مسيرة الامة ودفاعاً عن الإسلام نجده قد مارس مع السفّاح أسلوباً مرناً. فعن حذيفة بن منصور قال : كنت عند أبي عبد الله (ﷺ) بالحيرة ، فأتاه رسول أبي العباس السفّاح الخليفة يدعوه فدعى بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض ، فلبسه ، ثم قال أبوعبدالله (ﷺ): «أما إنى ألبسه ، وأنا أعلم أنه لباس أهل النار»(۱).

وجاء عن رجل قال: قال أبو عبدالله ( الله على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في الصيّام اليوم؟ فقلت: ذاك الى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله إنّه من شهر رمضان فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يُعبد الله ( ) .

ومن جانب آخر قد انتقد الإمام القتل الجماعي للأمويين وطلب من السفّاح الكفّ عن قتلهم بعدما أخذ الملك من أيديهم. ودهش السفّاح وتعجّب من موقف الإمام تجاه ألدّ أعدائه الذين صبّوا على أهل البيت ( المن الوان الظلم. لأن الإمام لا ينطلق من العصبية الجاهلية وروح التشفّى (٤).

<sup>(</sup>١) فرحة الغرى : ٩٩

<sup>(</sup>٢) الكَّافي : ٦ / ٤٤٩، وبحار الأنوار : ٤٧ / ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٤ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) حياة الإمام جعفر الصادق: ٧ / ٨٠.

وانعكست إجراءات العباسيين للحد من ظاهرة الالتفاف حول الإمام والاستفادة من علومه، فقد روى هارون بن خارجة ، فقال : كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثاً فسأل أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله ( الله و كان في الحيرة إذ ذلك أيام أبي العباس السفّاح. قال : فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه ، إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي (١) عليه جبة صوف يبيع خياراً ، فقلت له : بكم خيارك هذا كله ؟ قال بدرهم، فأعطيته درهماً ، وقلت له أعطيني جبتك هذه ، فأخذتها ولبستها وناديت : مَنْ يشتري خياراً ؟ ودنوت منه ! فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار ! فقال لي لمّا دنوت منه : ما أجود ما احتلت إلى حاجتك ؟

قلت: إني ابتليت: فطلّقت أهلي في دفعة ثلاثاً، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء، وإن المرأة قالت: لا أرضى حتىٰ تسأل أبا عبد الله (過) فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء»(١).

لقد لاحظ الإمام الصادق ( إلى الدهاء العباسي وقدراته السياسية التي حقق بها نصراً حاسماً على خصومه الأمويين ، وعلم بأن المعركة سوف تنتقل إليه وإلى أصحابه باعتبارهم الثقل الاكبر والخطر الداخلي الحقيقي الذي يخشاه العباسيون، كما لاحظ ( إلى أن القاعدة الشعبية الكبيرة التي تؤيده سوف تكون سبباً لانهيار حركته إذا لم تزود بتعاليم جديدة خصوصاً للجماعة الصالحة لأن سعة دائرة الانصار تسمح بدخول الأدعياء والمنتفعين الذين يحسبون للظرف السياسي ومستقبله.

<sup>(</sup>١) سوادي : نسبة الىٰ العراق الذي سمي بأرض السواد أو إلىٰ اسوادية قرية بالكوفة .

<sup>(</sup>٢) الخرائح والجرائح : ٢ / ٦٤٢ ، وبحار الأنوار : ٤٧ / ١٧١ .

ويشير الإمام (ﷺ) إلى الفرقة الثانية التي تؤيّد حركة الإمام وتحبّه لكنّها تستهدف المنافع الدنيوية من هذا التأييد.

قال (變): «أحبّونا واسمعواكلامنا ولم يقصّروا عن فعلنا» هذه هي حركتهم ونشاطهم، أما هدفهم فيقول الإمام(變): ليستأكلوا الناس بنا فيملأ الله بطونهم ناراً ويسلّط عليهم الجوع والعطش.

وأخيراً يشير الإمام إلى الفرقة المخلصة قائلاً : «وفرفة أحبّونا وحفظوا قولنا، وأطاعوا أمرنا ،لم يخالفوا فعلنا فأولئك منا ونحن منهم »(١).

فالمستقبل ينذر بمعركة شرسة تريد استئصال حركة الإمام (إلله من من الجذور ، قد بدأها داود بن علي ومن علائمها التضييق على الإمام في الحيرة، فلابد للإمام أن ينشّط باتجاه تثقيف الشيعة بمبادئ تكون كفيلة بالحفاظ عليهم وتمكنهم من مواصلة العمل البناء والتعايش مع الأمة بسلام كمبدأ التقيّة وكتمان السرّ و تفوّت على الظالمين نواياهم كما أنّ الالتزام بها يحافظ على صحة المعتقدات والأحكام الشرعية. لذا نجده وهو في معرض تربيته للخواص يقول: «رحم الله عبداً سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدميه والله إنى لأعلم بشراركم من البيطار(٢) بالدواب، شراركم الذين لا يقرأون القرآن

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٥١٤، وبحار الأنوار : ٧٨ / ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) البيطار : في الأصل معرّب بهدار بالفارسية أي الصحّة ، ولكنه اختصّ في العربية بطبّ الحيوان. انظر بديع اللغة، والمعرّب من لغة العرب للجواليقي .

إلّا هجراً (١) ولا يأتون الصلاة إلّا دبراً ولا يحفظون ألسنتهم ، إعلم أن الحسن بن علي (學) لما طعن ، واختلف الناس عليه ، سلّم الأمر لمعاوية فسلّمت عليه الشيعة : عليك السلام يا مذل المؤمنين . فقال (學): ما أنا بمذل المؤمنين ، ولكني معز المؤمنين . إني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوة ، سلّمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم كما عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها ، وكذلك نفسى وأنتم لنبقى بينهم» (٢) .

فالإمام (ﷺ) يضرب المثل بالإمام الحسن المجتبى (ﷺ) الذي مارس التقية باسلوب دفاعي مع معاوية لغرض مواصلة العمل، فلم يصالح الإمام على أساس المبادئ والأحكام بل كان من أجلها ومن أجل إبراز هوية شيعة الإمام والاعتراف بحقوقهم المغصوبة ولتفتح لهم مجالاً واسعاً للتبليغ .

من هنا جاءت مهمة تثبيت هذه المبادئ وتربية الشيعة عليها ووجوب العمل بها ليس لأنها مبادئ تخصّ نخبة من الناس وإنما باعتبارها مبادئ إسلامية عامّة ومشروعة حسب النصوص الثابتة في القرآن والسنة. لكن الظروف السيئة حالت دون اظهارها وأساءت فهمها، لأنها لا تخدم الحكّام وتعارض سياستهم .

يصف الإمام ( التقية في الجمع ذاك قائلاً: «إتقوا على دينكم وأحيوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. انما أنتم من الناس كالنحل في الطير، ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلّا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم، ولنحلوكم بالسرّ والعلانية، رحم الله عبداً منكم كان على ولا يتنا ( ) .

<sup>(</sup>١) هَجَرَ: تباعد. ويقال هجر الفحل: ترك الضراب.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٠٧، والبحار : ٧٨ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١١ / ٤٦١ .

وبعد أن ثبت الإمام هذا المبدأ بوصايا وتوجيهات متعددة أتبعه بنشاطات تربوية مخافة أن يساء فهمه أثناء التطبيق، فحذر (إلله) من أن تكون التقية في مورد من موارد تطبيقها سبباً إلى التهاون والضعف والجبن والاستسلام و خذلان المؤمنين وتضييع الشريعة وأحكامها. قال (اللهه): « لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية . وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا قلتم لا نفعل إنما نتقي !! ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمها تكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله »(۱).

ومن وسائله التربوية لترشيد هذا المبدأ الحسّاس في مجال العلاقات بين المؤمنين حذراً من أن تؤدّي التقيّة إلى التفكيك بينهم ، نقرأ رواية إسحاق بن عمّار الصيرفي ، قال: دخلت على أبي عبد الله ( الله و كنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة ، فقال لي أبو عبد الله : «يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك! تمرُّ بهم فلا تسلّم عليهم؟!» فقلت له : ذلك لتقيّة كنت فيها.

فقال: «ليس عليك في التقيّة ترك السلام، وإنما عليك في التقيّة الإذاعة. إن المؤمن ليمرُّ بالمؤمنين فيسلّم عليهم فتردّ الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته» (١٠).

كما أكّد الإمام الصادق(ﷺ) على ضرورة كتمان السرّ وجعله مرتبطاً بالإيمان والعقيدة وذمّ إفشاء السرّ وإذاعته بين الناس حتى قال (ﷺ): «إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراً ، كانوا كما اثنىٰ علىٰ الذى يكتم السر بقوله (ﷺ) «رحم الله قوماً كانوا سراجاً ومناراً ، كانوا

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١١ / ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة : ٢ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٣٨ وعنه في بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٨٨ .

دعاة الينا بأعمالهم ، ومجهود طاقتهم ، ليس كمن يذيع أسرارنا »(١).

وشدد الإمام على أهميّة الكتمان وبيّن أبعاده وعلاقته برسالة الإمام ودوره في نجاحها بعكس الإفشاء واذاعة الأسرار التي سببت عرقلة المسيرة وإضاعة فرص النجاح وتأخير النصر قائلاً لابن النعمان: «إن العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم ؛ لأنه سرّ الله الذي أسرّه جبرئيل ( الله على وأسرّه جبرئيل ( الله على وأسرّه معمد ( الله على وأسرّه على إلى الحسن وأسرّه الحسن إلى الحسين وأسرّه العمد وأسرّه معمد إلى على وأسرّه على إلى معمد وأسرّه معمد إلى من أسرّه، فلا تعجلوا فوالله وأسرّه الكم سرّ إلا وعدو كم أعلم منكم...» (٢).

## الحضور في أجهزة السلطة

و من الخطوات التي تحرّك نحوها الإمام الصادق ( الله المحلوات المرحلة وأسس لها عملياً هي الحضور المحدود في أجهزة السلطة لغرض الحفاظ على المسيرة الإسلامية من التحريف والدفاع عنها عن طريق رصد المعلومات والمخطّطات والمواقف التي يفكّر بها الحكّام بواسطة هذا النشاط ليتسنّى للإمام دفع الأخطار وإحباط المؤامرات. ثم يوفّر هذا النشاط للإمام ردّ المظالم والقيام ببعض الخدمات للمحرومين، ولهذا نجد الإمام ( الله الميدان في هذا الميدان شفوية لبعض الشيعة تتضمّن توجيهات وتحذيرات للعاملين في هذا الميدان ردّاً على رسالة شيعي يطلب من الإمام توضيحاً لهذه المهمّة إذ جاء فيها: وحاجتي أن تهدي إليّ من تبصيرك على مداراة هذا السلطان وتدبير أمري

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٨٠ عن تحف العقول : ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٢٨ وعنه في بحار الأنوار: ٢٨٩/٧٨.

كحاجتي إلىٰ دعائك لي .

فقال ( الله الرسوله : قل له ، إحذر أن يعرفك السلطان : بالطعن عليه في اختيار الكفاة وإن أخطأ في اختيارهم أو مصافات من يباعد منهم ، وإن قربت الاواصر (١) بينك وبينه ، فإن الاولى تغريه (٢) بك والأخرى توحشه ، ولكن تتوسط في الحالين ، واكتف بعيب من اصطُفوا له والامساك عن تقريظهم عنده ومخالفة من اقصوا بالتنائي عن تقريبهم . وإذا كدت فتأن في مكايدتك ... إلى أن قال فلا تبلغ بك نصيحة السلطان أن تعادي له حاشيته وخاصّته فإن ذلك ليس من حقّه عليك ، ولكن الاقصى لحقه والأدعى إليك للسلامة أن تستصلحهم جهدك ... (٣) .

وقد برز هذا النشاط بشكل ملحوظ زمن الإمام الكاظم (學) بينما نجد الإمام الصادق (學) قد حذّر كثيراً وحرّم على شيعته التعاون مع الظالمين والاشتراك في أجهز تهم حفاظاً على الوجود الإسلامي من الضياع والتحريف فقد جاء عنه (變) « لا تعنهم - حكّام الجور - على بناء المسجد »(1) وقال لبعض أصحابه: «يا عذافر نبّت أنك تحامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في اعوان الظلمة؟!».(٥)

## الإمام الصادق يرسّخ الاعتقاد بالإمام المهدى (ﷺ)

من المبادئ التي سعى الإمام الصادق (學) لترسيخها في نفوس الشيعة و ضمن الدور المشترك الذي مارسه الأئمة (學) من قبله هي مسألة القيادة

<sup>(</sup>١) بمعنى العهود .

<sup>(</sup>٢) غرى بالشيء : أو لع به ولزمه .

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظر : ١١٤، ومستدرك الوسائل : ١٢ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ١٨٠/١٧ ح ٨ عن تهذيب الأحكام للطوسي .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٧٨/١٧ ح٣عن الكافي.

العالميّة المهدويّة التي تمثّل الإمتداد الشرعي لقيادة الرسول ( الله الأنها العقيدة التي تجسد طموحات الأنبياء والأثمة حسب التفسير الإسلامي للتأريخ الذي يؤكّد بأن وراثة الأرض سوف تكون للصالحين من عباده قال تسعالى: ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذّكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ (١).

وترسيخ فكرة الإمام المهدي وتربية الشيعة على الاعتقاد الدائم بها تمنح الإنسان الشيعي الثائر روح الأمل الذي لا يتوقف والقدرة على الصمود والمصابرة وعدم التنازل للباطل، فكان الإمام الصادق ( الله الله الله وأنّ محمداً رسول الله (١٠٠٠).

و بالإيمان بقضية الإمام المهدي(學) يشعر الإنسان المسلم إلى جانب الدعم الغيبي بأنّ أهدافه التي سعىٰ لايجادها سوف تتحقّق وأن النصر حليفه مهما طال الزمن، فقد سأل عبد الله بن عطاء المكّي الإمام الصادق(學) عن سيرة المهدي كيف تكون؟ قال: «يصنع كما صنع رسول الله (歌歌) يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديداً»(").

وبهذه الحقيقة التأريخية يزداد الشيعي اعتقاداً بأن جهده سوف يكون جزءاً من الحركة الإلهيّة بجهوده المستمرّة سوف يقترب من الهدف المنشود ويرى الاضطهاد الذي يتعرّض له الشيعة والمسلمون سيزول حتماً حين ينتقم اصحاب الحق ممن ظلمهم و تعمّ العدالة وجه الأرض جميعاً.

<sup>(</sup>١) الأنبياء (٢١): ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٥٢ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٥٢ / ٣٥٢.

# الفيضُّلُ أَلثَّانِيَ

# حكومة الهنصور واستشهاد الامام الصادق (ﷺ)

## المنصور والتضييق علىٰ الإمام الصادق(ﷺ)

حين تولّى الحكم أبو جعفر المنصور بعد أخيه أبي العباس السفّاح سنة ( ١٣٦ ه ) عبّر عن مكنون حقده على الإمام الصادق ( الله ) وصحبه من العلويين وغيرهم، وقال عنه المؤرّخون: وكان المنصور خدّاعاً لا يتردّد في سفك الدماء وكان سادراً في بطشه مستهتراً في فتكه (١).

ووصفه ابن هبيرة وهو أحد معاصريه بقوله: مارأيت رجلاً في حرب أو سلم أمكر ولا أنكر ولا أشد تيقظاً من المنصور(٢).

لقد بادر المنصور إلى قتل أبي مسلم الخراساني الذي كان يبغضه، وأبو مسلم هو القائد الأوّل للإنقلاب العبّاسي، وذلك بعد أن أعدّ له المنصور مكيدة وأغراه بالمجيء إلى بغداد. وجرّده من جميع مناصبه العسكرية.

ولمّا دخل أبو مسلم الخراساني علىٰ المنصور قابله بقساوة بالغة وأخذ يعدّد عليه أعماله وأبو مسلم يعتذر عن ذلك .

ثمّ صفّق المنصور عالياً حسب الاتفاق مع حرّاسه لتكون الصفقة بمثابة

<sup>(</sup>١) الكامل في التأريخ: ٤ / ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٣٩٩.

ساعة الصفر ، فدخل الحرّاس وبأيديهم السيوف فقال : أبو مسلم للـمنصور متوسّلاً استبقني لعدوّك. فصاح به: وأيّ عدو أعدىٰ لي منك ؟!

وبمثل هذا الاسلوب أيضاً قد غدر بعمّه عبد الله بن علي حيث ارسل عليه بعد أن أعطاه الأمان ثم قتله بعد ذلك(١).

أما مخطّطه الخبيث ضدّ الإمام الصادق( الله الله ونهضته الإسلاميّة بشكل عام فقد أخذ ثلاثة اتّجاهات :

# الاتّجاه الأول:

اتّخذ المنصور في هذا الاتّجاه اسلوباً مرناً محاولاً فيه الاستفادة من جهد الإمام ( الله الله واحتوائه ضمن سياسة الخلافة العباسية فقد كتب إليه: « لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟

فأجابه الإمام (ﷺ): «ليس لنا ما نخافك ولا عندك من أمر الآخرة مانرجوك له ، ولا أنت في نعمة فنهنّـئك بها ولا تراها نقمة فنعزّيك بها ، فما نصنع عنك !؟»

فكتب اليه: تصحبنا لتنصحنا.

فأجابه (عليه): «من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك».

قال: المنصور: والله لقد ميّز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد الاخرة لا الدنيا (٢). يريد الآخرة لا الدنيا (٢).

ومن أساليب المنصور مع الإمام (ﷺ) في هذا الاتّجاه ما جاء عن عبد الوهّاب عن أبيه حيث قال:

بعث أبو جعفر المنصور إلىٰ أبي عبد الله جعفر بـن محمّد(ﷺ) وأمـر

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٣٦٩/٢ وتاريخ الأُمم والملوك : ٦ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٢٠/٢ عن تذكرة ابن حمدون، وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ١٨٤.

بفرش فطرحت له إلى جانبه ، فأجلسه عليها ثم قال عليّ بمحمد، عليّ بالمهدي. فأقبل المنصور على جعفر ( إلله ) فقال : يا أبا عبد الله حديث حدّثتنيه في صلة الرحم ، اذكره، يسمعه المهدي .

قال : «نعم ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه عن علي ( إلله ) قال رسول الله عزّ وجّل الله عرّ وجّل الله عرّ وجّل الله عرّ وجّل ثلاثين سنة ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثون سنة ، فيصيرها الله ثلاث سنين » ثم تلا ( الله عن يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( ) .

قال هذا حسن يا أبا عبد الله ، وليس هذا أردت.

فقال أبو عبد الله (على): «نعم حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن علي (على الله عن الله عن على (على الله) قال، قال رسول الله (عَلَيْلُهُ) صلة الرحم تهوّن الحساب وتقى ميتة السوء ».

قال المنصور : نعم إيّاه أردت(٢).

إنّ السلاطين يخافون الموت ، فالإمام ( الله الله الله على هذه الناحية وربطها بصلة الرحم لتعالج الحقد والكيد الذي يشغل ذهن المنصور ضدّ الإمام والعلويين من أهل بيته ، لذا أكّد ( الله الله عن طريق الأحاديث بأن طول العمر يرتبط بصلة الرحم .

<sup>(</sup>١) الرعد (١٣): ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الشيخ : ٤٨٠ ح ١٠٤٩ وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ١٦٣، والبرهان : ٢ / ٢٩٩.

## الاتّجاه الثاني:

كما تحرك المنصور بقوة نحو الإمام (ﷺ) عن طريق نشر عيونه وجواسيسه التي كانت تراقب حركة الإمام الصادق وترصد نشاطاته لتنزقده بآخر المعلومات، ليتخذ منها مسوّغاً للنيل من الإمام (ﷺ) والتضييق على حركته التي كان يرى فيها المنصور خطراً حقيقياً على سلطانه وبالتالي تمهد له تلك التقارير أن يصوغ ما يريده من الاتهامات لأجل أن يتخذها ذريعة في قتله. وقد تضمّن هذا الاتجاه جملة من الاساليب.

الاسلوب الأول: عن رزام بن مسلم مولى خالد القسري قال: بعثني أبو جعفر المنصور إلى المدينة ، وأمرني إذا دخلت المدينة أن أفض الكتاب الذي دفعه إليّ وأعمل بما فيه ؛ قال: فما شعرت إلّا بركب قد طلعوا عليَّ حين قربت من المدينة ، وإذا رجل قد صار إلى جانبي ، فقال: يا رزام اتق الله ، ولا تشرك في دم آل محمّد قال: فأنكرت ذلك فقال لي: دعاك صاحبك نصف الليل ، وخاط رقعة في جانب قباك ، وأمرك إذا صرت إلى المدينة ، تفضها و تعمل بما فيها.

قال : فرميت بنفسي من المحمل ، وقبّلت رجليه ، وقلت : ظننت أن ذلك صاحبي وأنت يا سيّدي صاحبي ، فما أصنع ؟ قال : ارجع إليه ، واذهب بين يديه و تعال ، فإنه رجل نسّاء ، وقد أُنسي ذلك ، فليس يسألك عنه، قال :

فرجعت إليه ، فلم يسألني عن شيء ، فقلت صدق مو(1) .

وعن مهاجر بن عمار الخزاعي ، قال : بعثني أبو الدوانيق إلى المدينة ، وبعث معي بمال كثير ، وأمرني أن أتضرع لأهل هذا البيت ، وأتحفظ مقالتهم، ، قال : فلزمت الزاوية التي مما يلي القبلة ، فلم أكن أتنحىٰ منها في وقت الصلاة ، لا في ليل ولا في نهار .

قال : وأقبلت أطرح إلى السؤال الذين حول القبر الدارهم ومن هو فوقهم الشيء بعد الشيء حتى ناولت شباباً من بني الحسن ومشيخة [ منهم ] حتى ألفوني وألفتهم في السر.

قال: وكنت كلما دنوت من أبي عبد الله ( الله على الله على الله و يكرمني حتى إذا كان يوماً من الايام ـ بعد ما نلت حاجتي ممن كنت أريد من بني الحسن وغيرهم ـ دنوت من أبي عبد الله ( الله ) وهو يُصلّي ، فلما قضى صلاته ، التفت إلى وقال:

تعال يا مهاجر! \_ ولم أكن أتسمّىٰ [با سمي ] ولا أتكنّىٰ بكنيتي \_ فقال : قل لصاحبك : يقول لك جعفر : «كان أهل بيتك إلىٰ غير هذا أحوج منهم إلىٰ هذا ، تجيء إلى قوم شباب محتاجين فتدس إليهم ، فلعلّ أحدهم يتكلّم بكلمة تستحلُّ بها سفك دمه ، فلو بررتهم ووصلتهم [وانلتهم] واغنيتهم ،كانوا إلىٰ هذا أحوج مما تريد منهم ».

قال : فلما أتيت أبا الدوانيق ، قلت له : جئتك من عند ساحر، كذّاب كاهن كان من أمره كذا وكذا فقال : صدق والله لقد كانوا إلىٰ غير هذا أحوج ، وإيّاك أن يسمع هذا الكلام منك انسان(٢) .

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة : ١٢٩، ومدينة المعاجز : ٣٦٤، واثبات الهداة : ٥ / ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح : ٢ / ٦٤٦ ، وبحار الانوار : ٤٧ / ١٧٢ .

الأسلوب الثاني: ومن اساليبه باتجاه سياسة التضييق التي فرضها على الإمام ( الله الله الله الله الضوء على بعض الشخصيّات ليجعل منها بدائل علميّة تغطّي على الإمام وتؤيّد سياسته وتساهم من جانب آخر في تضعيف القدسية والانجذاب الجماهيري نحو الإمام وتؤدّي بالنتيجة إلى شق وحدة التيار الاسلامي الذي يقرّ بزعامة الإمام ( الله الميته وايجاد الفرقة والاختلاف .

وقد نجح المنصور بهذه الخطوة فكسب البعض من طلاب الإمام (變) حين أحاطهم بهالة من الاحترام والتقدير وخلق منهم وجوداً قبال مذهب الإمام ونهجه الاسلامي الاصيل.

ذكر أبو القاسم البغّار في مسند أبي حنيفة فقال: قال الحسن بن زياد سمعت أبا حنيفة وقد سئل: من أفقه من رأيت؟ قال جعفر بن محمد، لمّا أقدمه المنصور بعث إليّ، فقال يا أبا حنيفة! ان الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيّء له من مسائلك الشداد.

فهيّأت له أربعين مسألة ، ثم بعث إليَّ أبي جعفر وهو بالحيرة فأتيته .

فدخلت عليه ، وجعفر جالس عن يمينه ، فلما بصرت به دخلني من الهيبة لجعفر مالم يدخل لأبي جعفر ، فسلمت عليه ، فأومىٰ إليّ فجلست ، ثم التفت إليه ، فقال :

فجعلت ألقي عليه فيجيبني ، فيقول : « أنتم تقولون كذا ، وأهل المدينة

يقولون كذا ونحن نقول كذا » فربما تابعنا ، وربما تابعهم ، وربما خالفنا جميعاً حتى أتيت على الاربعين مسألة ، فما أخلّ منها بشيء ثم قال أبو حنيفة : أليس إنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟!(١).

الأسلوب الثالث: لقد كانت سياسة الإمام ( الله النائد ) ازاء حكومة المنصور ذات طابع غير ثوري ، وإنما سلك الإمام نفس نهجه السابق في التغيير والاصلاح ، وقد أوحى للمنصور في وقت سابق بأنه لم يكن بصدد التخطيط للثورة ضدّه بل صرّح له في اكثر من مرة بذلك، إلّا أن المنصور لم يطمئن لعدم تحرك الإمام وثورته التغييرية وذلك بسبب ماكان يشاهده من كثرة مؤيديه.

يحدثنا الإمام الصادق(幾) عن الشكوك والتساؤلات التي أثارها المنصور بوجه الإمام عند لقائه به كما في النصّ التالي:

عن حمران قال : «قال أبو عبد الله ( الله ) وبعد ذكر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم فقال : «إني سرت مع أبي جعفر المنصور وهو في موكبه ، وهو على فرس وبين يديه خيل ومن خلفه خيل ، وأنا على حمار إلى جانبه ، فقال لى :

يا أبا عبد الله! قدكان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة وفتح لنا من العزّ ، ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر منا وأهل بيتك ، فـتغرينا بك وبهم .

قال: فقلت: «ومن رفع هذا إليك عتي فقد كذب». فقال: أتحلف على ما تقول؟

قال : فقلت: «إن الناس سحرة يحبّون أن يفسدوا قلبك على ، فلا تمكنّهم من

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء: ٩ / ٥٤٣ ومناقب آل أبي طالب: ٢٧٧/٤ عن مسند أبي حنيفة لأبي القاسم البغار .

سمعك ، فأنا إليك أحوج منك إلينا».

فقال لي : تذكر يوم سألتك هل لنا ملك ؟ فقلت : نعم طويل عريض شديد ، فلا تزالون في مهلة من أمركم وفسحة في دنياكم حتى تصيبوا منّا دماً حراماً في شهر حرام في بلد حرام !

فعرفت أنه قد حفظ الحديث، فقلت: لعلّ الله (عرّ وجّل) أن يكفيك ، فإني لم أخصك بهذا ، وإنما هو حديث رؤيته، ثم لعلّ غيرك من أهل بيتك يتولّىٰ ذلك ، فسكت عنى (١).

#### الاتّجاه الثالث:

واستخدم المنصور مع الإمام ( الشيخ ) أيضاً سياسة الاستدعاء والمقابلة المصحوبة بالتهم والافتراءات ، أو الاستدعاءات الفارغة من أي سؤال، محاولاً عن طريق هذه السياسة شل حركة الإمام وجعله تحت ضوء رقابة أجهزته ليطمئن المنصور من خطر الإمام ، كما استخدم بعض الاساليب التي من شأنها أن تنال من كرامة الإمام ( الشيخ )، فمن أساليبه بهذا الاتجاه :

ا ـ ما جاء عن بشير النبّال أنه قال : كنت على الصفا وأبو عبد الله (變) قائم عليها إذ انحدر وانحدرت معه ، وأقبل أبو الدوانيق على حمارته ، ومعه جنده على خيل وعلى إبل ، فزاحموا أبا عبد الله (變) حتى خفت عليه من خيلهم وأقبلت أقيه بنفسي وأكون بينهم وبينه ، قال : فقلت في نفسي : يا رب عبدك وخير خلقك في أرضك ، وهؤلاء شرّ من الكلاب قدكانوا يفتنونه!

<sup>(</sup>١) روضة الكافي: ٣١ حديث الصادق مع المنصور في موكبه، وعنه في بحار الأنوار : ٥٢ / ٢٥٥ ، واثبات الهداة : ٥ / ٣٥١.

قال : فالتفت إليّ وقال: «يا بشير! قلت : لبيك. قال : ارفع طرفك لتنظر». قال : فإذا ـ والله ـ واقية من الله أعظم مما عسيت أن أصفه .

قال فقال: يا بشير! إنا أعطينا ما ترى ، ولكنّا أمرنا أن نصبر ، فصبرنا»(١).

٢ ـ ما جاء عن المفضل بن عمر أنه قال: إن المنصور قد كان هَم بقتل أبي عبد الله (الله عبر مرّة ، فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله ، فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله، غير أنه منع الناس عنه ، ومنعه من القعود للناس ، واستقصىٰ عليه أشد الاستقصاء حتىٰ أنه كان يقع لأحدهم مسألة في دينه ، في نكاح أو طلاق أو غير ذلك فلا يكون علم ذلك عندهم ، ولا يصلون إليه ، فيعتزل الرجل أهله .

فشقّ ذلك على شيعته وصعب عليهم ، حتى ألقى الله عزّ وجلّ في روع المنصور أن يسأل الصادق ( الله اليتحفه بشيء من عنده ، لا يكون لأحد مثله ، فبعث إليه بمخصرة (٢) كانت للنبي ( الله الله عنه الله عنه أربعة أرباع ، وقسّمها في أربعة مواضع .

ثم قال له: ماجزاؤك عندي إلّا أن أُطلق لك ، و تفشي علمك لشيعتك ، ولا أتعرّض لك ، ولا تكن في بلد أنا فيه، ففشى العلم عن الصادق ( على الله ) .

<sup>(</sup>١) الأصول الستة عشر: ١٠٠، واثبات الهداة: ٥ / ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) المخصرة : شيء كالسوط ما يتوكأ عليه كالعصا .

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهر آشوب: ٢٥٩/٤ وعنه في بحار الأنوار: ١٨٠ / ١٨٠.

من دمى إن لم أسق الارض من دمه.

فسألت الحاجب من يعني ؟ قال : جعفر بن محمد (ٷ). فإذا هو قد أتي به مع عدّة جلاوزة (١١)، فلما انتهى إلى باب \_ قبل أن يرفع الستر \_ رأيته قد تململت شفتاه عند رفع الستر ، فدخل.

فلما نظر إليه المنصور قال: مرحبا يابن عمّ، مرحباً يابن رسول الله. فما زال يرفعه حتى أجلسه على وسادته، ثم دعا بالطعام، فرفعت رأسي، وأقبلت أنظر إليه، وجعل يلقمه جيّداً بارداً، وقضى حوائجه، وأمره بالانصراف.

فلما خرج ، قلت له: قد عرفت موالاتي لك ، وما قد ابتليت به في دخولي عليهم ، وقد سمعت كلام الرجل وماكان يقول ، فلما صرت إلى الباب رأيتك قد تململت شفتاك ، وما أشك أنه شيء قلته ، ورأيت ما صنع بك ، فإن رأيت أن تعلّمني ذلك ، فأقوله إذا دخلت عليه .

قال : نعم، قلت : « ما شاء الله ، ما شاء الله ، لا يأتي بالخير إلّا الله ، ما شاء الله ، ما شاء الله ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء إلّا الله ...» (٢).

#### تحرّك العلويين نحو الثورة

بعد أن تأكّد المنصور عن طريق المعلومات التي كانت تصله من جواسيسه بأن السادة الحسنيين يخططون للثورة عليه، انتظر المنصور موسم الحجّ فلمّا حان الموسم سافر هو وحاشيته إلىٰ بيت الله الحرام، وبعد انتهائه من

<sup>(</sup>١) الجلاوزة: جمع الجلواز معرّب من الفارسية: گلوبازاى المفتوح الجيب كناية عن الشرطيّ المستعد لتنفيذ الأوامر.

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٢/٧٠٤ عن الدلائل للحميري، وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ١٨٣.

مناسك الحجّ رجع إلى يثرب وقد صحب معه عقبة بن مسلم الجاسوس الذي عيّنه المنصور لمراقبة تحرّك آل الحسن وكان قد أوصاه قبل سفره فقال له: إذا لقيني بنو الحسن وفيهم عبد الله فأنا مكرمه ورافع محمله وداع بالغذاء فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامتثل بين يديه فإنه سيصرف عنك بصره، فاستدر حتى ترمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينه منك.

ولمّا انتهىٰ المنصور إلىٰ يثرب استقبله السادة الحسنيّون وفيهم عبد الله ابن الحسن ، فأجلسه المنصور إلىٰ جانبه ودعا بالغذاء فأصابوا منه فقام عقبة ، ونقّد ما عهد إليه المنصور ، وجلس أمامه ففزع منه عبد الله وقال للمنصور: أقلنى أقالك الله ...

فصاح به: لا أقالني الله إن أقلتك(١).

وأمر أن يكتِل بالحديد ويزجّ في السجن فكتِل مع جماعة من العلويين وحبس في بيت مروان .

وأرادوا من عبد الله أن يخبر بمكان ولديه: محمد ذي النفس الزكيّة وأخيه إبراهيم وإن لم يخبر بمكانهما فسوف يتعرّض للانتقام والقتل.

وقد عبر عبد الله عن عمق هذه المأساة للحسن بن زيد قائلاً: يابن أخي، والله لبليّتي أعظم من بليّة إبراهيم ( الله عزّ و جلّ أمر ابراهيم أن يذبّح ابنه ، وهو لله طاعة ، فقال إبراهيم : ﴿ إن هذا لهو البلاء المين ﴾ (٢). وإنكم جئتموني في أن آتي بابني هذا الرجل فيقتلهما وهو لله جّل وعزّ معصية ...(٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٣٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) الصافات (٣٧): ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين : ١٩١ ـ ١٩٤ تحقيق السيد أحمد صقر .

وبقي السادة الحسنيّون في السجن لمدة ثلاث سنين، وفي سنة ( ١٤٢ هـ) سافر المنصور مرّة أخرى إلى الحجّ لغرض تدارك الوضع في المدينة والوقوف أمام التصعيد الثوري هناك، وبعد أن أنهى مناسكه اتّجه نحو الربذة التي تبعد ثلاثة أميال عن المدينة وبعد وصوله إليها أمر بإشخاص السادة الحسنيين ومن معهم من العلويين إليه وقد تكفّل عقبة بن مسلم بعملية إخراجهم من السجن والسير بهم نحو الربذة.

وبعد إخراجهم من السجن وضع الحديد في أيديهم وجيء بهم إلى مسجد رسول الله (شري عليه عليه الله عليهم وهم بين باك ومتأسف والشرطة تشتمهم وقد طلبت من الناس أن يشتموهم .

لكن الذي حدث كان على العكس من ذلك إذ أخذ الناس يستون عقبة ابن مسلم والمنصور ويترحمون على العلويين ...(١).

#### موقف الإمام (ﷺ) من آل الحسن

وكتب الإمام الصادق (ﷺ) إلى عبد الله بن الحسن رسالة يعزيه فيها ويُصبّرهُ على المصاب الذي جرى عليه وعلى أصحابه.

عن اسحاق بن عمّار الصيرفي أنّه قال: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد ( الله ) كتب إلى عبد الله بن الحسن حين حمل هو وأهل بيته ، يعزّيه عمّا صار إليه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى الخلف الصالح ، والذريّة الطيّبة من ولد أخيه وابن عمّه: أما بعد: فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممّن حُمل معك بما أصابكم ، ما انفردت ـ بالحزن والغيظ والكآبة ، وأليم وجع القلب ـ دوني ولقد نالني من ذلك من

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين : ٢١٩ ـ ٢٢٠ .

الجزع والقلق ، وحرّ المصيبة مثل ما نالك ولكن رجعت الى ما أمر الله ـ جلّ جلاله ـ به المتقين من الصبر ، وحُسن العزاء ، حين يقول لنبيّه (ﷺ): ﴿ واصبر لحكم ربك فإنّك بأعيننا ﴾ (١) . وحين يقول : ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ﴾ (٢) إلى أن قال: (واعلم أي عمّ وابن عمّ إن الله ـ جل جلاله ـ لم يُبال بضرّ الدنيا لوليه ساعة قط ولا شيء أحبّ إليه من الضرر والجهد والأذى مع الصبر . وانه تعالى لم يُبال بنعم الدنيا لعدوّه ساعة قط ولو لا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخوفونهم ويمنعونهم وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون ولولا ذلك لما قتل زكريا واحتجب يحيى ظلماً وعدواناً في بغيّ من البغايا . ولو لا ذلك لما قتل جدّك علي بن أبي طالب (ﷺ) لمّا قام بأمر الله ـ جلّ وعزّ ـ ظلماً ، وعمّك الحسين بن فاطمة اضطهاداً وعدواناً» (٣) .

واعترف المنصور بسياسته الغاشمة ضد العلويين القائمة على القتل والإبادة لذرية رسول الله (المنافقة) حيث يقول: قتلت من ذرية فاطمة ألفاً أو يزيدون و تركت سيدهم ومولاهم جعفر بن محمد(١).

## ثورة محمد بن عبد الله ( ذي النفس الزكية )

إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي الملقّب بذي النفس الزكية قد رشّح باتفاق الهاشميين للخلافة، وكان المنصور يسير بخدمته ويسوّي عليه ثيابه ويمسك له دابته تقرّباً إليه، وقد بايعه مع أخيه السفّاح مرّ تين. وبعد اختلاس العبّاسيين للحكم واستبدادهم وشياع ظلمهم تألّم محمد

<sup>(</sup>١) الطور (٥٢): ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) القلم (٦٨): ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) إقبال الاعمال: ٥٧٨، وبحار الأنوار: ٤٧ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) الأدب في ظل التشيع لعبد الله نعمة : ٦٣ ، نقلاً عن شرح القصيدة الشافية لأبي فراس : ١٦١ .

فأخذ يدعو الناس إلى نفسه فاستجاب له الناس وظلّ مختفياً مع أخيه إبراهيم، وقد انتشرت دعاتهم في البلاد الإسلامية داعية المسلمين إلىٰ بيعة محمد هذا.

ولمّا انتهت الأنباء بشهادة عبد الله وسائر السادة الذين كانوا معه الى محمد ؛ أعلن محمّد ثورته في المدينة وبايعه الناس وحتى الفقهاء منهم وقد استبشروا ببيعته، وحينما انتشر الأمر سارع أهالي اليمن ومكة إلى بيعته وقام خطيباً فيهم فقال :

اما بعد: أيها الناس فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر مالم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه تصغيراً للكعبة الحرام، وإنما أُخذ فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين.

اللّهم إنهم قد أحلّوا حرامك وحرّموا حلالك وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ، اللّهم فاحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً(١) .

و لمّا علم المنصور بالثورة وجّه جيشاً يقدّر بأربعة آلاف فارس بقيادة عيسىٰ بن موسىٰ، وبعد أن اندلعت الحرب بين الفريقين ـ خارج المدينة \_ رغبة من محمد وحفاظاً على سكّانها من عبث جيش المنصور وأصيب محمد بن عبد الله بجراح خطيرة بسبب تفرّق جنده، وبرك إلى الأرض، فبادر الأثيم حميد بن قحطبة فاحترّ رأسه الشريف(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأُمم والملوك : ٦ / ١٨٨ ـ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: ٣٧٦/٢ والمسعودي: ٢٩٤/٣ ـ ٢٩٦ وعن الطبري في الكامل في التاريخ: ٥٤٩/٥.

### موقف الإمام (ﷺ) من الثورة :

لقد حذّر الإمام الصادق (學) عبد الله بن الحسن من الترويج لابنه محمّد على أساس أنه المهدي لهذه الأُمة، وأخبر (學) بمستقبل الأحداث ونبّه على أنّها ستنتهي باستشهاد محمد وأخيه إبراهيم، وأنّ الخلافة بعد أبي العباس السفّاح ستكون للمنصور العباسي.

وحينما سئل ( الله عن محمد بن عبد الله ودعوته قبل أن يعلن محمد ثورته أجاب ( الله عندي كتابين فيها اسم كل نبي وكل ملك يملك، لا والله ما محمد بن عبد الله في أحدهما »(١).

ولما ثار محمد بن عبد الله (ذي النفس الزكية) ترك الإمام الصادق ( ولما المدينة، وذهب إلى أرض له بالفُرع، فلم يزل هناك مقيماً حتى قتل محمد فلما قتل واطمأن الناس وأمنوا رجع إلى المدينة (٢).

## الإمام الصادق يهيّء الخط الشيعي للمواصلة

لقدكانت الفترة الأخيرة من حياة الإمام الصادق (覺) مع حكومة المنصور فترة تشدّد ومراقبة لحركة الإمام، تخللتها محاولات اغتيال عديدة، لكن الإمام(變) علم أن المنصور قد صمّم على قتله، ولهذا مارس جملة من الانشطة ليهيّء فيها الخط الشيعي لمواصلة الطريق من بعده.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٦ / ١١٥ عن بصائر الدرجات: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة : ٢ / ١٦٢ ، عنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ٥٠.

النشاط الأول: حاول الإمام الصادق (ﷺ) أن يجعل من الصف الشيعي صفّاً متماسكاً في عمله و نشاطه، وركّز على قيادة الإمام الكاظم (ﷺ) من بعده فيما لو تعرّض لعملية قتل من قبل المنصور. وقد قطع الطريق أمام المنتفعين والادعياء الذين كانوا يتربّصون الفرص؛ لأن اسماعيل ابن الإمام الصادق (ﷺ) الذي كان قد توفّي في هذه الفترة كان يصلح كفكرة لتفتيت الصفّ الشيعي باعتباره الابن التقى الأكبر للإمام (ﷺ).

والغريب أنا نجد ـ رغم التأكيدات المتكرّرة ـ والحزن الذي أبداه الإمام ( الله الله و التصريح الذي أبداه أمام حشد كبير من أعيان الشيعة بأن اسماعيل قد توفّي ودفن استغلال بعضهم لقضية إسماعيل وزعمهم بأن الإمامة تقع في إسماعيل وأنّه حى وقد خرج فى البصرة وشاهده بعض الناس.

وهنا يقوم الإمام الصادق (الله البحملة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي سوف تُفتّت الصفّ الشيعي من بعده.

ا ـ قال زرارة بن أعين: دعا الإمام الصادق ( الله الله عن الرقي وحمران بن أعين ، وأبا بصير ، ودخل عليه المفضّل بن عمر وأتى بجماعة حتى صاروا ثلاثين رجلاً فقال: « يا داود اكشف عن وجه اسماعيل »، فكشف عن وجهه ، فقال: « تأمّله يا داود ، فانظره أحيّ هو أم ميّت ؟ » فقال: بل هو ميّت . فجعل يعرّضه على رجل رجل حتى أتى على أخرهم فقال: «اللهم اشهد» . ثم أمر بغسله و تجهيزه .

ثم قال : «يا مفضّل احسر عن وجهه، فحسر عن وجهه»، فـقال: «أحــيّ هــو أم ميت؟» انظروه أجمعكم» فقال : بل هو يا سيدنا ميّت .

فقال : «شهدتم بذلك وتحققتموه»؟ قالوا : نعم، وقد تعجبوا من فعله .

فقال: «اللّهم أشهد عليهم». ثم حمل إلى قبره ، فلمّا وضع في لحده ، قال: «يا مفضل ، اكشف عن وجهه» فكشف ، فقال للجماعة: «انظروا أحق هو أم

ميت ؟» فقالوا : بل ميّت، يا ولتي الله .

فقال: «اللّهم اشهد فإنه سيرتاب المبطلون ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله ﴾ » ـ ثم أو من إلىٰ موسىٰ (ﷺ) وقال: ﴿ والله مُتم نوره ولوكره الكافرون ﴾ .

ثم حثّوا عليه التراب ، ثم اعاد علينا القول فقال: «الميّت المكفّن المدفون في هذا اللحد من هو ؟» قلنا : اسماعيل ولدك .

فقال: «اللهم أشهد». ثم أخذ بيد موسى فقال: «هو حق، والحق معه ومنه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها »(١).

Y \_ قال عنبسة العابد: لما مات اسماعيل بن جعفر بن محمد (學) وفرغنا من جنازته ، جلس الصادق (變) وجلسنا حوله وهو مطرق ، ثم رفع رأسه فقال:

«أيها الناس: إن هذه الدنيا دار فراق ، ودار التواء لا دار استواء ، على أن فراق المألوف حرقة لا تدفع ، ولوعة لا تردّ، وإنما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصحة الفكر ، فمن لم يشكل أخاه شكله أخوه ، ومن لم يقدم ولداً هو المقدم دون الولد» ، ثم تمثّل بقول أبى خراش الهذلي يرثى أخاه .

ولا تــحسبي أني تـناسيت عـهده ولكـن صـبري يـا أمـيم جميل (٢)

٣ ـ قال اسحاق بن عمار: وصف إسماعيل أخي لأبي عبد الله (الله الله وانكم واعتقاده فقال: إني أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله وانكم ووصفهم يعني الأئمة \_ واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبي عبد الله .ثم قال: واسماعيل من بعدك! قال: «أما اسماعيل فلا» (٢).

<sup>(</sup>١) المناقب لابن شُهر آشوب: ٣٢٧/١عن الصدوق وعنه في بحار الأنوار: ٤٧ / ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ٧٧، ٧٧ وأمالي الصدوق : ١٩٧ وعنهما في بحار الأنوار : ٧٤ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الغيبة للنعماني : ٢٢٤ ، وعنه في بحار الأنوار : ٤٧ / ٢٦١ .

١ \_قال أبو جعفر المنصور للإمام الصادق (ﷺ): إني قد عزمت على أن أخرب المدينة ولا أدع فيها نافخ ضرمة.

فقال: «يا أمير المؤمنين! لا أجد بدأ من النصاحة لك، فاقبلها إن شئت أولا».

ثم قال (變): «إنه قد مضىٰ لك ثلاثة أسلاف: أيوب (變) ابتلي فصبر، وسليمان(變) أعطي فشكر، ويوسف (變) قدر فغفر. فاقتد بأيهم شئت». قال: قد عفوت (١١).

٢ ـ قال عبد الله بن سليمان التميمي: لما قتل محمد وإبراهيم ابنا عبد الله ابن الحسن صار إلى المدينة رجل يقال له شبة عقال، ولآه المنصور على أهلها، فلمّا قدمها وحضرت الجمعة صار الى المسجد فرقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد فإن علي بن أبي طالب شق عصا المسلمين ، وحارب المؤمنين ، وأراد الأمر لنفسه، ومنعه أهله فحرّمه الله عليه وأماته بغصّته . وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفساد وطلب الأمر بغير استحقاق له ، فهم في نواحي الارض مقتولون ، وبالدماء مضرّجون.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي: ٥٠ ح ٦٦ وعنه في بحار الأنوار: ١٨٤/٤٧ وانظر مناقب آل أبي طالب: ٢٥١/٤، كشف الغمة: ٢٠/٢ .

قال: فعظم هذا الكلام منه على الناس ، ولم يجسر أحد منهم أن ينطق بحرف . فقام إليه رجل عليه إزار قومسي سخين فقال : ونعن نعمد الله ونصلي على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين. أمّا ما قلت من خير فنعن أهله ، وما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى وأحرى. يا من ركب غير راحلته وأكل غير زاده ، ارجع مأزوراً.

ثم أقبل على الناس ، فـقال : ألا آتينكم بأخفّ الناس ميزاناً يـوم القيامة ، وأبينهم خسراناً ؟ : من باع آخرته بدنيا غيره ، وهو هذا الفاسق .

فأسكت الناس ، وخرج الوالي من المسجد ولم ينطق بحرف.

فسألت عن الرجل: فقيل لي : هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن على بن أبى طالب (المال)(۱) .

النشاط الثالث: وهو نشاط الإمام الصادق ( الله الخاص مع الشيعة في هذا الظرف العصيب وأساليب الاتصال معهم.

وقد ذكرنا في البحوث السابقة أن الإمام قد ركّز على مبادئ اسلامية وممارسات إصلاحية في نفوس شيعته ، مثل التقيّة ، وكتمان السر ، والعلاقة بالثورة الحسينية لتحافظ هذه المبادئ والممارسات على الوجود الشيعي و تقيه من الضربات والمخططات الخارجية .

والرواية التالية تصور لنا نشاط الإمام السري مع صحبه في هذهِ الفترة .

روي أن الوليد بن صبيح قال :كنا عند أبي عبد الله (ﷺ) في ليلة إذ طرق الباب طارق ، فقال للجارية : انظرى من هذا ؟

<sup>(</sup>١) امالي الشيخ الطوسي : ٦٦، وبحار الأنوار : ٤٧ / ١٦٥ وحلية الأبرار : ٢ / ٢١٥.

فخرجت ثم دخلت فقالت : هذا عمّك عبد الله بن علي (الله فقال : أدخليه . وقال لنا : ادخلوا البيت فدخلنا بيتاً ، فسمعنا منه حسّاً ، ظنتا أن الداخل بعض نسائه ، فلصق بعضنا ببعض ، فلما دخل أقبل على أبي عبدالله (الله في أبي عبد الله الله الله في أبي عبد الله الله الموضع الذي قطع كلامه .

فقال بعضنا : لقد استقبلك هذا بشيء ما ظننا أنّ أحداً يستقبل به أحداً، حتىٰ لقد هم بعضنا أن يخرج إليه فيوقع به .

فقال (علي مه ، لا تدخلوا فيما بيننا .

فلمّا مضىٰ من الليل ما مضىٰ ، طرق الباب طارق فقال للجارية : انظري من هذا ؟ فخرجت ، ثم عادت ، فقالت : هذا عمّك عبد الله بن علي (學) فقال لنا : عودوا إلىٰ مواضعكم، ثم اذن له.

فدخل بشهيق ونحيب وبكاء وهو يقول: يابن أخي ، اغفر لي غفر الله لك ، اصفح عنى صفح الله عنك .

فقال: غفر الله لك يا عم ، ما الّذي أحوجك إلى هذا؟

قال: إني لما أويت إلى فراشي أتاني رجلان أسودان فشدّا وثاقي ، ثم قال أحدهما للآخر: انطلق به إلىٰ النار: فانطلق بي ، فمررت برسول الله فقلت: يا رسول الله ، لا أعود. فأمره فخلّى عنّي ، وأني لأجد ألم الوثاق.

فقال أبو عبد الله (ﷺ): أوص.

قال : بم أوصي ؟ ما لي مال ، وإن لي عيالاً كثيرة وعليّ دين .

فقال أبو عبد الله (變): دينك عليّ ، وعيالك عيالي، فأوص.

فما خرجنا من المدينة حتى مات ، وضم أبو عبد الله (ﷺ) عياله إليه ،

وقضیٰ دینه ، وزوّج ابنه ابنته<sup>(۱)</sup>.

وأغلب الظن أن نشاط الإمام الصادق (變) من هذا النوع قد تركّز أيام المنصور لكثرة الجواسيس والعيون التي كانت ترصد حركة الإمام (變) مـمّا دفع بالامام الى أن يلجأ إلى عقد الاجتماعات في بيته سرّاً لغرض مواصلة دوره الالهي مع الأمة عن طريق توجيه النخبة الصالحة التي وفـقت لهـذا الدور.

#### محاصرة الإمام( الله عنها استشهاده

صعّد المنصور من تضييقه على الإمام الصادق(變)، ومهّد لقتله.

فقد روى الفضل بن الربيع عن أبيه ، فقال : دعاني المنصور ، فقال : إن جعفر بن محمد يلحد في سلطاني ، قتلني الله إن لم أقتله . فأتيته ، فقلت : أجب أمير المؤمنين . فتطهر ولبس ثياباً جدداً .

فأقبلت به ، فاستأذنت له فقال : أدخله ، قتلنى الله إن لم أقتله .

فلما نظر إليه مقبلاً ، قام من مجلسه فتلقّاه وقال : مرحباً بالتقيّ الساحة البريء من الدغل والخيانة ، أخى وابن عمى .

فأقعده علىٰ سريره ، وأقبل عليه بوجهه ، وسأله عن حاله ، ثم قال :

سلني حاجتك ، فقال (ﷺ): أهل مكّة والمدينة قد تأخّر عطاؤهم، فتأمر لهم به .

قال : أفعل ، ثم قال : يا جارية ! ائتني بالتحفة فأتته بمدهن زجاج، فيه غالية ، فغلّفه بيده وانصرف فأتبعته ، فقلت:

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ٢ / ٦١٩ وعنه في بحار الأنوار: ٤٧ / ٩٦، واثبات الهداة: ٥ / ٤١٠ ح ١٤٣.

يابن رسول الله! أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك ، فكان منه ما رأيت، وقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء عند الدخول ، فما هو ؟

قال : قلت : «اللّهم احرسني بعينك التي لاتنام ، واكنفني بـركنك الذي لا يـرام ، واحفظنى بقدرتك على ، ولا تهلكنى وانت رجائى ....» (١) .

ولم يكن هذا الاستدعاء للإمام من قبل المنصور هو الاستدعاء الأول من نوعه بل إنّه قد أرسل عليه عدّة مرات وفي كل منها أراد قتله(٢).

لقد صور لنا الإمام الصادق (學) عمق المأساة التي كان يعانيها في هذا الظرف بالذات والاذى الذي كان المنصور يصبه عليه، حتى قال (學) ـ كما ينقله لنا عنبسة \_ قال : سمعت أبا عبد الله (變) يقول: «أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتى تقدموا() وأراكم أسرّ بكم، فليت هذا الطاغية أذن لي فاتخذت قصراً في الطائف فسكنته ، وأسكنتكم معي ، وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبداً» ().

## الإمام الصادق(إ الله عنه الخلود

وتتابعت المحن على سليل النبوة وعملاق الفكر الإسلامي \_الإمام الصادق ( الله عليه ) \_ في عهد المنصور الدوانيقي \_ فقد رأى ما قاساه العلويون وشيعتهم من ضروب المحن والبلاء، وماكابده هو بالذات من صنوف

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء : ٦ / ٢٦٦، ملحقات احقاق الحق : ١٩ / ٥١٣، والفرج بعد الشدة : ٧٠عن التذكرة لابن الجوزى : ١٣٠٨، ٣٠٩ مسنداً .

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٥٩/٢ و ٤٤٥/٦ وعنه في الخرائج والجرائح : ٢ / ١٩٥ و تاريخ مدينة دمشق : ١٩ / ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) الموالون لأهل البيت أو خاصة الإمام .

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٨ / ٢١٥ ورجال الكشي : ٣٦٥ وبحار الأنوار : ٤٧ / ٨٥.

الإرهاق والتنكيل، فقدكان الطاغية يستدعيه بين فترة وأخرى ، ويقابله بالشتم والتهديد ولم يحترم مركزه العلمي، وشيخوخته، وانصرافه عن الدنيا الى العبادة، وإشاعة العلم، ولم يحفل الطاغيه بذلك كلّه، فقدكان الإمام شبحاً مخيفاً له... ونعرض بإيجاز للشؤون الأخيرة من حياة الإمام ووفاته.

وأعلن الإمام الصادق(ﷺ) للناس بدنق الأجل المحتوم منه، وان لقاءه بربه لقريب، وإليك بعض ما أخبر به:

أـ قال شهاب بن عبد ربّه : قال لي أبو عبدالله ( الله بك إذا نعاني إليك محمد بن سليمان ؟ قال: فلا والله ما عرفت محمد بن سليمان من هو . فكنت يوماً بالبصرة عند محمد بن سليمان، وهو والي البصرة إذ ألقى إليّ كتاباً، وقال لي : يا شهاب، عظم الله أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محمد . قال: فذكرت الكلام فخنقتنى العبرة (١٠).

ب \_ أخبر الإمام ( الله المنصور بدنق أجله لمّا أراد الطاغية أن يقتله فقد قال له: ارفق فوالله لقل ما أصحبك. ثم انصرف عنه، فقال المنصور لعيسى بن علي: قم اسأله، أبي أم به ؟ \_ وكان يعني الوفاة \_.

فلحقه عيسى ، وأخبره بمقالة المنصور، فقال على الله بي (٢٠).

وتحقّق ما تنبّأ به الإمام(ٷ) فلم تمضِ فترة يسيرة من الزمن حتى وافته المنية.

كان الإمام الصادق (عليه) شجي يعترض في حلق الطاغية الدوانيقي، فقد ضاق ذرعاً منه، وقد حكى ذلك لصديقه وصاحب سرّه محمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال: ٤١٤ ح ٧٨١ ودلائل الإمامة: ١٣٨ وإعلام الورى: ٥٢٢/١، ٥٢٣ ومناقب آل أبي طالب: ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٢٣١.

الاسكندري.

يقول محمد: دخلت على المنصور فرأيته مغتمّاً، فقلت له: ما هذه الفكرة؟ فقال: يا محمد لقد هلك من أولاد فاطمة (ﷺ) مقدار مائة ويزيدون \_ وهؤلاء كلهم كانوا قد قتلهم المنصور \_وبقى سيّدهم وإمامهم.

فقلت: من ذلك؟

فقال: جعفر بن محمد الصادق.

وحاول محمد أن يصرفه عنه، فقال له: إنه رجل أنحلته العبادة، واشتغل بالله عن طلب الملاك والخلافة.

ولم يرتض المنصور مقالته فرد عليه: يا محمد قد علمتُ أنك تقول به، وبإمامته ولكن الملك عقيم(١).

وأخذ الطاغية يضيق على الإمام، وأحاط داره بالعيون وهم يسجّلون كل بادرة تصدر من الإمام، ويرفعونها له، وقد حكى الإمام ( الله الله من الضيق، حتى قال: «عزّت السلامة، حتى لقد خفي مطلبها، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن طلبت في الخمول فلم توجد فيوشك أن تكون في الصمت، والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها (٢٠).

لقد صمّم على اغتياله (٢) غير حافل بالعار والنار، فدسّ اليه سمّاً فـاتكاً على يد عامله فسقاه به، ولمّا تناوله الإمام ( الله القطعت أمعاؤه وأخـذ يـعاني الآلام القاسية، وأيقن بأن النهاية الأخيرة من حياته قد دنت منه.

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام موسى بن جعفر : ٤١٢/١.

<sup>(</sup>٣) نور الأبصار: ١٣٣، الإتحاف بحب الاشراف: ٥٤، سبائك الذهب: ٧٢.

ولمّا شعر الإمام(ﷺ) بدنق الأجل المحتوم منه أوصى بعدّة وصاياكان من بينها ما يلي:

أ - إنه أوصى للحسن بن علي المعروف بالأفطس بسبعين ديناراً، فقال له شخص: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة؟ فقال الله له: ويحك ما تقرأ القرآن؟! ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ﴾ (١).

لقد أخلص الإمام(ﷺ) كأعظم ما يكون الإخلاص للدين العظيم، وآمن بجميع قيمه وأهدافه، وابتعد عن العواطف والأهواء، فقد أوصى بالبرّ لهذا الرجل الذي رام قتله لأن في الإحسان اليه صلة للرحم التي أوصى الله بها.

ب \_ إنه أوصى بوصاياه الخاصة، وعهد بأمره أمام الناس الى خمسة أشخاص: وهم المنصور الدوانيقي، ومحمد بن سليمان، وعبدالله، وولده الإمام موسى، وحميدة زوجته.

وإنما أوصى بذلك خوفاً على ولده الإمام الكاظم ( الله عن السلطة الجائرة، وقد تبيّن ذلك بوضوح بعد وفاته، فقد كتب المنصور الى عامله على يشرب، بقتل وصي الإمام، فكتب إليه: إنه أوصى الى خمسة، وهو أحدهم، فأجابه المنصور: ليس الى قتل هؤلاء من سبيل (٢).

ج \_ إنه أوصى بجميع وصاياه الى ولده الإمام الكاظم (الله وأوصاه بتجهيزه وغسله وتكفينه، والصلاة عليه، كما نصبه إماماً من بعده، ووجّه خواصّ شيعته إليه وأمرهم بلزوم طاعته.

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي : ١٩٧، بحار الأنوار: ٢٧٦/٤٧.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ١ / ٣١٠ وانظر مناقب آل أبي طالب: ٣٤٥/٤.

د\_إنه دعا السيّدة حميدة زوجته، وأمرها باحضار جماعة من جيرانه، ومواليه، فلمّا حضروا عنده قال لهم: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة...»(١).

وأخذ الموت يدنو سريعاً من سليل النبوة، ورائد النهضة الفكرية في الإسلام، وفي اللحظات الأخيرة من حياته أخذ يوصي أهل بيته بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، ويحذّرهم من مخالفة أوامر الله وأحكامه، كما أخذ يقرأ سوراً وآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى النظرة الأخيرة على ولده الإمام موسى الكاظم ( الله في )، وفاضت روحه الزكية الى بارئها.

لقد كان استشهاد الإمام من الأحداث الخطيرة التي مُني بها العالم الاسلامي في ذلك العصر، فقد اهتزت لهوله جميع ارجائه، وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميين وغيرهم وهرعت الناس نحو دار الإمام وهم ما بين واجه ونائح على فقد الراحل العظيم الذي كان ملاذاً ومفزعاً لجميع المسلمين.

وقام الإمام موسى الكاظم(學)، وهو مكلوم القلب، فأخذ في تجهيز جثمان أبيه، فغسل الجسد الطاهر، وكفّنه بثوبين شطويين (١٠ كان يحرم فيهما، وفي قميص وعمامة كانت لجدّه الإمام زين العابدين (學)، ولفّه ببرد اشتراه الإمام موسى (學) بأربعين ديناراً وبعد الفراغ من تجهيزه صلّى عليه الإمام موسى الكاظم (學) وقد إأتمَّ به مئات المسلمين.

وحمل الجثمان المقدّس على أطراف الأنامل تحت هالة من التكبير، وقد غرق الناس بالبكاء وهم يذكرون فضل الإمام وعائدته على هذه الأمة بما بنّه من الطاقات العلمية التي شملت جميع أنواع العلم. وجيء بالجثمان العظيم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢/٤٧ عن عقاب الأعمال للصدوق: ٢٧٢ ط طهران \_الصدوق.

<sup>(</sup>٢) شطويين: مفرده شطا إحدى قرى مصر.

الى البقيع المقدّس، فدفن في مقرّه الأخير بجوار جدّه الإمام زين العابدين وأبيه الإمام محمد الباقر ( المنقق به هذا الكائن الحق من بنى الإنسان (١٠).

ويناسب أن نختم الكلام عن الإمام الصادق(變) برثائه على لسان أحد أصحابه وهو أبى هريرة العجلى بقوله:

على كاهل من حامليه وعاتق ثبيراً ثوى من رأس علياء شاهق تراباً، وأول كان فوق المفارق(٢)

أقول وقد راحوا به يحملونه أتدرون ماذا تحملون الى الثرى غداة حثى الحاثون فوق ضريحه

<sup>(</sup>١) عصر الإمام الصادق ، باقر شريف القرشي: ١٦٧ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، للجوهري: ٥٢.

# الفصل كُلْقَالِثُ

## تراث الامام الصادق (ﷺ)

إنّ الحقبة الزمنية التي نشط فيها الإمام الصادق ( الله عنه الإمام البيت ( الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله

وقد تميّزت بأنهاكانت تعاصر نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية وهي فترة ضعف الدولتين سياسيّاً وبالتالي كانت فرصة متميّزة وفريدة لنشر الوعي والثقافة الإسلامية الأصيلة. وقد عرف أتباع أهل البيت ( والله أتباع و شيعة جعفر بن محمد الصادق ( والله الشيعى بأنه جعفري؛ ولهذا الوسام دلالته التأريخية ومغزاه الثقافي.

من هنا نعرف السر في عظمة التراث الذي خلّفه لنا الإمام الصادق ( الله و مدى سعته و ثرائه في جانبي الكّم والكيف معاً ، الى جانب كثرة من تتلمذ على يدي الإمام أبي عبدالله الصادق ( الله و من حمل تراثه ورواه الى الأجيال المتعاقبة. وبهذا الصدد ينقل لنا الشيخ المظفر جملة من الاشادات والتصاريح التي أدلى بها كبار رواة أهل السنة وعلمائهم بفضل الإمام الصادق ورجوع أئمة المذاهب وأهل الحديث إليه، وإليك بيانها.

«كان رواة أبي عبدالله(蝦) أربعة آلاف أو يزيدون كما أشرنا إليه غير

مرّة، قال الشيخ المفيد طاب ثراه في الإرشاد: فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقامات، فكانوا أربعة آلاف رجل<sup>(۱)</sup>. وذكر ابن شهراشوب أن الجامع لهم ابن عقدة وزاد غيره أن ابن عقدة ذكر لكلّ واحد منهم رواية، وأشار الى عددهم الطبرسي في أعلام الورى، والمحقق الحلّي في المعتبر، وذكر اسماءهم الشيخ الطوسى طاب رمسه في كتاب الرجال.

ولا يزيده كثرة الرواة عنه رفعة وجلالة قدر، وإنّما يزداد الرواة فضلاً وعلق شأن بالرواية عنه، نعم إنّما يكشف هذا عن علق شأنه في العلم وانعقاد الخناصر على فضله من طلاب العلم والفضيلة على اختلافهم في المقالات والنحل.

## أعلام السنّة الذين أخذوا عن الإمام الصادق(ﷺ):

أخذ عنه عدّة من أعلام السنّة وأئمتهم ، وماكان أخذهم عنه كما يأخذ التلميذ عن الأستاذ، بل لم يأخذوا عنه إلّا وهم متفقون على إمامته وجلالته وسيادته، كما يقول الشيخ سليمان في الينابيع، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، بل عدّوا أخذهم عنه منقبة شرّفوا بها، وفضيلة اكتسبوهاكما يقول الشافعي في مطالب السؤل، ونحن اولاء نورد لك شطراً من أولئك الأعلام.

أبو حنيفة: منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي من الموالي وأصله من كابل ولد بالكوفة، وبها نشأ ودرس، وكانت له فيها حوزة وانتقل الى بغداد وبها مات عام ١٥٠، وقبره بها معروف، وهو أحد المذاهب الأربعة عند أهل السنّة، وحاله أشهر من أن يذكر.

وأخذه عن الصادق(ﷺ) معروف، وممّن ذكر ذلك الشبلنجي في نــور

<sup>(</sup>١) الارشاد للمفيد: ٢٧١.

الأبصار، وابن حجر في الصواعق، والشيخ سليمان في الينابيع، وابن الصبّاغ في الفصول، الى غير هؤلاء، وقال الآلوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية (ص٨): وهذا أبو حنيفة وهو هوبين أهل السنّة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: «لولا السنتان لهلك النعمان» يريد السنتين اللتين صحب فيها للخذ العلم الإمام جعفر الصادق (عليها).

مالك بن أنس: ومنهم مالك بن أنس المدني أحد المذاهب الأربعة أيضاً، قال ابن النديم في الفهرست: هو ابن أبي عامر من حمير وعداده في بني تيم بن مرة من قريش، وحمل به ثلاث سنين، وقال : وسعى به الى جعفر بن سليمان العبّاسي وكان والي المدينة فقيل له: إنّه لا يرى ايمان بيعتكم. فدعى به وجرّده وضربه أسواطاً ومدّده فانخلع كتفه و توفى عام (١٧٩ه) عن (٨٤) سنة، وذكر مثله ابن خلكان.

وأخذه عن أبي عبدالله (الله علوم مشهور، ومتن أشار الى ذلك النووي في التهذيب، والشبلنجي في نور الأبصار، والسبط في التذكرة ، والشافعي في المطالب، وابن حجر في الصواعق، والشيخ سليمان في الينابيع ، وأبو نعيم في الحلية، وابن الصباغ في الفصول، الى ما سوى هؤلاء.

سفيان الثوري: ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ورد بغداد عدّة مرّات، وروى عن الصادق ( الله الله الله الصادق أشياء، وأوصاه الصادق بأمور ثمينة مرّت في الوصايا، وناظر الصادق في الزهد كما سلف، وارتحل الى البصرة وبها مات (١٦١ه)، وولادته في نيف وتسعين، قيل شهد وقعة زيد الشهيد وكان في شرطة هشام بن عبدالملك.

جاء أخذه عن الصادق(學) في التهذيب، ونور الأبصار، والتذكرة، والمطالب، والصواعق، والينابيع، والحلية، والفصول المهمة، وغيرها، وذكره الرجاليون من الشيعة في رجاله(學).

سفيان بن عيينة: ومنهم سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي المكّي ولد بالكوفة عام (١٠٧ه) ومات بمكّة عام (١٩٨ه)، ودخل الكوفة وهو شاب على عهد أبي حنيفة.

ذكر أُخذه عن الصادق ( الله التهذيب، ونور الأبصار ، والمطالب، والصواعق، والينابيع، والحلية، والفصول، وما سواها، وذكر ذلك الرجاليون من الشعة أيضاً.

يحيى بن سعيد الأنصاري: ومنهم يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري من بني النجّار تابعي، كان قاضياً للمنصور في المدينة، ثم قاضي القضاة، مات بالهاشميّة عام (١٤٣ه).

انظر المصادر المتقدّمة في روايته عن الصادق(ﷺ) وما عداهاكما ذكر ذلك الرجاليّون من الشيعة .

ابن جريح: ومنهم عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح المكّي، سمع جمعاً كثيراً من العلماء، وكان من علماء العامّة، الذين يرون حلية المتعة كما رأى حليتها آخرون منهم، وجاء في طريق الصدوق في باب ما يُقبل من الدعاوى بغير بيّنة، وجاء في الكافي في باب ما أحلّ الله من المتعة سؤال أحدهم من الصادق ( إلله عنها فإنّ عنده منها الصادق ( الله عنها فإنّ عنده منها علماً »، فأتاه فأملى عليه شيئاً كثيراً عن المتعة وحلّيتها.

وقال ابن خلكان : عبدالملك أحد العلماء المشهورين، وكانت ولادت

سنة ( ۸۰ه ) وقدم بغداد على أبي جعفر المنصور، وتوفى سنة (۱٤٩ هـ ) وقيل (۱۵۰ هـ )، وقيل (۱۵۱ هـ ).

وذكرت المصادر السابقة أخذه عن الصادق(ﷺ)،كما ذكرته رجال الشيعة.

القطّان: ومنهم أبو سعيد يحيى بن سعيد القطّان البصري، كان من أئمة الحديث بل عُدِّ محدِّث زمانه، واحتج به أصحاب الصحاح الستة وغيرهم، توفى عام (١٩٨ه)، وحكي عن ابن قتيبة عداده في رجال الشيعة، ولكن الشيعة لا تعرفه من رجالها.

ذكره في رجال الصادق(ﷺ) التهذيب، والينابيع، وغيرهما من السنّة، والشيخ، وابن داود، والنجاشي، وغيرهم من الشيعة.

محمّد بن إسحاق: ومنهم محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي والسير، ومدنيّ سكن مكّة، أثنى عليه ابن خلكان كثيراً، وكان بينه وبين مالك عداء، فكان كلّ منهما يطعن في الآخر، قدم الحيرة على المنصور فكتب له المغازى.

وقدم بغداد وبها مات عام (١٥١ هـ) على المشهور، ذكر أخذه عن الصادق (الله في التهذيب، والينابيع، وغيرهما من السنّة، والشيخ في رجاله، والعلّامة في الخلاصة، والكشي في رجاله، وغيرهم من الشيعة.

شعبة بن الحجّاج: ومنهم شعبة بن الحجّاج الأزدي كان من أئمة السنّة وأعلامهم وكان يفتي بالخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، وقيل كان

ممّن خرج من أصحاب الحديث مع إبراهيم بن عبدالله.

وعدّه في أصحاق الصادق ( الله عنه من السنّة منهم صاحب التهذيب، والصواعق، والحلية، والينابيع، والفصول، والتذكرة وغيرها، وذكرته كتب الشيعة في رجاله أيضاً.

أيوب السجستاني: ومنهم أيوب بن أبي تميمة السجستاني البصري، وقيل السختياني، والأول أشهر، مولى عمّار بن ياسر وعدّوه في كبار الفقهاء التابعين، مات عام (١٣١ه) بالطاعون بالبصرة عن (٦٥ه) سنة.

عدّه في رجال الصادق ( الله في نور الأبصار، والتذكرة، والمطالب، والصواعق، والحلية، والفصول، وغيرها، وذكرته كتب رجال الشيعة في أصحابه أيضاً.

وهؤلاء بعض من نسبوه الى تلمذة الصادق ( الله عن أعلام السنة وفقهائهم البارزين، وقد عدّوا غير هؤلاء فيهم أيضاً، انظر في ذلك حلية الأولياء، على أن غير أبي نعيم أشار الى غير هؤلاء بقوله وغيرهم، أو ما سوى ذلك ممّا يؤدّى هذا المفاد» (١)(١).

إنّ الحضارة الإنسانية اليوم \_ بما فيها الحضارة الأُوربيّة \_ مدينة الى تراث الإمام الصادق ( والله عن بحملة من العلوم الطبيعية التى لاحظنا نماذج منها خلال بحوث هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) الإمام الصادق(عليُّلا) ، محمد حسين المظفر: ١٢٧\_ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ورغم اعترافات علماء أهل السنّة وأشاداتهم بالإمام الصادق(عليّلًا) وانّ أئمة مذاهبهم وكبار علمائهم قـد تتلمذوا على يديه ونقلت الرواة ما يملئ الخافقين من الأحاديث ، نـجد البـخاري الذي يـروي للـخوارج والفساق والمجاهيل لم يرو عن الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليّلًا) ولا حديثاً واحداً.

إن التراث الذي جمعه علماء مدرسة أهل البيت(ﷺ) والذي رووه عن الإمام الصادق(ﷺ) يفوق تراثكل واحد من المعصومين من حيث الكمّ ومن حيث الاهتمام بشتى العلوم الإنسانية والطبيعية جميعاً.

وقد وقفنا على شيء من اهتماماته الواسعة في بحوث سبقت في هذا الكتاب ، مثل: جامعة أهل البيت ( المنهلة على الصالحة. وإتماماً للفائدة واتساقاً مع سائر أجزاء هذه الموسوعة سوف نلم بطرف آخر من رواياته و تراثه في شتى فروع المعرفة الإسلامية.

#### مصادر المعرفة وآثارها

٢ ـ عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق (الموسية) فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الموسية): إنّ الله ركّب أبي طالب (الموسية الموسية الموس

٣ ـ عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (變) قال: «حجّة الله على العباد

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١٩٢/١، كتاب مصابيح الظلم، باب ١، باب العقل، ح ٧.

<sup>(</sup>٢) ركب: أي خلق.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٤/١، باب ٦.

النبي، والحجّة فيما بين العباد وبين الله العقل»(١).

## الأنبياء والأئمة

ا \_عن أبي حمزة الثمالي، قال أبو عبدالله ( الله و الرياسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال \_ الى أن قال \_ : إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة، فتصدقه في كل ما قال» (٢٠).

٢ \_عن الفضيل، قال: سألت أبا عبدالله(ﷺ) عن قول الله عزّ وجل: ﴿إنَّما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾؟ فقال: «كل إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم» (٣).

٣ ـ عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله ( الله عن الإمام، يعلم الغيب؟ قال: «لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء، أعلمه الله ذلك» (٤٠).

٤ ـ وعن بريدة بن معاوية، عن أحدهما (ﷺ)، في قول الله عـز وجل ﴿ وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم ﴾ ، «فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وماكان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه، الى أن قـال: والقرآن خاص وعـام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه» (٥).

#### الإسلام والإيمان

١ ـ عن جميل بن صالح، قال : قالت لأبي عبدالله (عليه) اخبرني عن

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٥/١ ،كتاب العقل والجهل: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ١٦٤/١، باب معنىٰ وطء أعقاب الرجال.

<sup>(</sup>٣) الكافى: ١٩١/١، كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليك هم الهداة، ح ١.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٢٥٧/١، كتاب الحجة ، باب نادر فيه ذكر الغيب، ح ٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢١٣/١، كتاب الحجّة باب أن الراسخين في العلم هم الأثمة المُنْكِينُ ، ح ٢.

الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ قال: «إنّ الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان، فقلت: فصفهما لي قال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله (ﷺ)، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة»(١).

٣\_عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( الله قال : قلت له: ما الإسلام؟ قال: «دين الله السمه الإسلام وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا، فمن أقرّ بدين الله فهو مسلم، ومن عمل بما أمر الله عزّ وجل فهو مؤمن » (٣).

<sup>(</sup>١) الكافى: ٢٥/٢ ، كتاب الإيمان والكفر باب أن الإيمان يشارك الإسلام، ح ١.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٢٧/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب أن الإسلام قبل الإيمان، ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣٨/٢ كتاب الإيمان والكفر، باب ٣٠. باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلُّها، ح ٤.

#### التفقّه في الدين

١ ـ عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبدالله ( الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله على الله عن الله عن الله على الله عن ال

٢ ـ عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبدالله ( الله عن الله عن الناس حتى يسلوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم . ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة » (٢).

## مصادر التشريع الإسلامي

١ ـ عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه ) قال: سمعته يقول: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنّة» (٥٠).

٢ ـ عن مُرازم عن أبي عبدالله(ﷺ)، قال: «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيءٍ، حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو

<sup>(</sup>١) الكافى: ٣٠/١ كتاب فضل العلم الباب ١، باب فرض العلم، ح ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١٠/١ ، كتاب فضل العلم ، الباب ٩ باب سؤال العالم وتذاكره ، ح ٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣٤/١، كتاب فضل العلم ، الباب ٣ ، باب أصناف الناس، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣٢/١، كتاب فضل العلم ، الباب ٢، باب فضل العلماء، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥٩/١، كتاب فضل العلم، الباب ٢٠، باب الرد الى الكتاب، ح ٤.

كان هذا أنزل في القرآن، إلّا وقد أنزل الله فيه» $^{(1)}$ .

٣ عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله (الله الله الله): «ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(٢).

## علم الأئمة(ﷺ)

٣ ـ عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( الله عن العلاء وان «إن

<sup>(</sup>١) الكافى: ٩/١ه، كتاب فضل العلم، الباب ٢٠، باب الرد الى الكتاب، ح ١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٠/١، ح ٦.

<sup>(</sup>٣) أي حصلني.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ١/ ٢٠، كتاب فضل العلم، الباب ٢٠، باب الردّ إلى الكتاب، الحديث ٨

<sup>(</sup>٥) أي من شق فمه.

<sup>(</sup>٦) الكافى: ٢٣٨/١ كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة، ح ١.

عندي الجفر الأبيض»، قال: قلت: فأي شيء فيه؟ قال: «زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما ازعم أن فيه قرآناً (۱) وفيه ما يحتاج الناس إلينا، ولا نحتاج الى أحد حتى فيه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدة، وارش الخدش»(۲).

#### المناهج المنحرفة

٢ ـ عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبدالله (الله المقاين يقول: «إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تزدهم المقاييس من الحق إلّا بعداً، وان دين الله لا يصاب بالمقاييس»(٤).

 $^{\text{M}}$  وجاء في رسالة له الى أصحاب الرأي والمقاييس: «وقالوا لا شيء إلّا ما أدركته عقولنا وأدركته ألبابنا، فولّاهم الله ما تولّوا وأهملهم وخذلهم، حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون، ولو كان الله رضي منهم ارتياءهم واجتهادهم في ذلك، لم يبعث الله إليهم رسولاً فاصلاً لما بينهم ولا زاجراً عن وصفهم...»  $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) يعنى: لا أقول فيه قرآناً، بل في الجفر علم ماكان وما يكون الى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٤٠/١، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة ، الحديث ٣.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٨٨/١، الباب ٨١، باب علَّة المرارة في الأذنين...، ح ٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل عن الكافى: ٤٣/٢٧، القضاء، باب ٦، من أبواب صفات القاضى ح ١٨.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٢٠٩/١، كتاب مصابيح الظلم، الباب ٧، ح ٧٠.

<sup>(</sup>٦) الكافى: ٤٠٠/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الشَّق، ح ٨.

٥ ـ عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد(學)، عن آبائه(學)،
 قال: «قال رسول الله(靈): إيّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الكذب»(١).

## نماذج من الفهم الخاطئ

٢ ـ عن اسماعيل بن مخلّد السراج، قال: خرجت هذه الرسالة من أبي عبدالله الله أصحابه وذكر الرسالة، الى أن قال: «وقد عهد إليهم رسول الله (عَلَيْهُ) قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عزّ وجل رسوله (عَلَيْهُ)، يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله رسوله (عَلَيْهُ)، وبعد عهده الذي عَهده إلينا وأمرنا به، مخالفاً لله ولرسوله، فما أحد اجراً على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه» الى أن قال:

«وكما أنه لم يكن لأحدٍ من الناس مع محمد (ﷺ) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافاً لأمر محمد (ﷺ)، كذلك لم يكن لأحد بعد محمد (ﷺ) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه»، ثم قال: «واتبعوا آثار رسول الله وسنّته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم ورأيه ولا مقايسه»، ثم قال: «واتبعوا أثبع هواه ورأيه بغير هدىً من الله».

<sup>(</sup>١) قرب الأسناد: ٢٩، الأحاديث المتفرقة، ح ٩٤.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار: ١/١٥٧ في معنى قوله اختلاف أمّتي رحمة، والاية في التوبة: ١٢٢.

وقال: «أيتها العصابة، عليكم بآثار رسول الله(ﷺ) وسنّته، وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله(ﷺ) من بعده وسنتهم، فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ..». وذكر الرسالة بطولها(١).

## منهج التفقه في الدين

ا \_عن هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبدالله (على): ما حق الله على خلقه؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون و يكقوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى الله حقّه» (٢).

٣ عن ابن مسكان، عن حبيب قال: قال لنا أبو عبدالله ( الله الحد أحب الله و الله الله الله الله و الله أصل » ( ٥ ).

لخمر عنكم أنّ الخمر والمنافر المنافر المنافر الله الله الله الله الله الله الخمر والمنطب الله والمنطب المنطب ا

<sup>(</sup>١) روضة الكافى: ٢/٨،كتاب الروضة، رسالة أبي عبدالله، ح ١.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢٠٤/١، كتاب مصابيح الظلم، الباب ٤، حق الله عزّ وجلّ في خلقه، الحديث ٥٣.

<sup>(</sup>٣) السرائر: ٥٧٥/٣، ما استطرفه من جامع البزنطي.

<sup>(</sup>٤) شتّى: أي متفرقاً.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٢٥٤/١ كتاب الصفوة والنور والرحمة، باب ٢٣، باب الأهواء، ح ٨٨ ط المجمع العالمي لأهل البيت( المنظم ).

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ١٦٧/١٧، الباب ٣٥، من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٣.

٥ ـ عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فقال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله...»(١).

وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (الله عن الحديث السابق قال: قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم.

فقال( الله الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.

فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على صاحبه؟

فقال(ﷺ): ينظر الى ماكان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لاريب فيه، الى أن قال:

قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال(燈): ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة.

قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأيّ

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٨/٣، القضايا والأحكام، باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، ح ٣٢٣٣.

الخبرين يؤخذ؟

فقال (علي الله عنه عنه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر الى ماهم اليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك، فارجئه حتى تلقى امامك (١)، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٢).

#### قواعد فقهيّة عامّة

ا ـ عن موسى بن بكر، قال: قلت لأبي عبدالله (ﷺ)، الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: «ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلّها؟ كلّما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده» (٣).

٢ ـ عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق(ﷺ): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى» (١٠).

٣ ـ عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله ( الله عن الله الله الله الله الله الناس المرف كلامه كيف إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب (٥٠).

لارجاني رفعه قال: قال أبو عبدالله( 學): «أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إن عليّاً ( 學) لم يكن يدين

<sup>(</sup>١) الى أن تلقى إمام زمانك.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٦٧/١، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث ١٠.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦٤٤/٢، أبواب ما بعد الألف، ح ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ١٩٧٧، باب وصف الصلاة... القنوت واستحبابه، الحديث ٩٣٧.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار: ١/١، الباب ١.

الله بدين إلا خالف عليه الأمّة الى غيره، إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون المؤمنين ( الله عن الشيء عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس »(١).

٥ ـ عن منصور بن حازم قال: قـال أبـو عـبدالله( الله عنه النـاس مـأمورون ومن كان له عذّر، عذره الله »(٢٠).

٦ ـ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( الله عن المريض هل تمسّك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مضطّراً ليس عنده غيرها وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » (٣).

٧ ـ عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(ﷺ) قال: «الله أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد» (١٠).

٨ ـ عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله( الله عنه عشرت، فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «ما جعل عليكم في الدين من حرج » امسح عليه» (٥).

٩ \_ عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (الله الله عنه عنه علال الله عنه علال الله عنه علال الله عنه على العرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (١٠).

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٢/٥٣١، الباب ٣١٥، العلَّة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف..، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢٤٥/١، كتاب مصابيح الظلم، الباب ٢٦، باب الأمر والنهي، الحديث ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ١٧٧/٣، الباب ١٤، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطرب بغير ذلك، الحديث ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٦٠/١،كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الأمرين، الحديث ١٤.

<sup>(</sup>٥) التهذيب: ٣٦٣/١، الباب ٢٦، باب في صفة الوضوء والفرض منه، الحديث ٢٧.

<sup>(</sup>٦) من لا يحضره الفقيه: ٣٤١/٣، باب الذبائح والمآكل، ح ٢٠٨.

يقول: ﴿أَنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةُ مِن شَعَائِرِ اللهُ ﴾ »(¹).

١١ \_عن زكريا بن يحيى، عن أبي عبدالله ( الله عن الله علم عن الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم » (٢).

۱۲\_عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله(繼) عن الحلال والحرام؟ فقال: «حلال محمّد حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره»(٣).

#### 

ا \_ عن ابن أذينة، عن أبي عبدالله ( الله الله الله الله الله الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك فيماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: إنهم يقولون: إن أبيّ بن كعب رآه في النوم، فقال: كذبوا، فإن دين الله اعزّ من أن يرى في النوم» ( النوم» ( النوم ) ( ).

<sup>(</sup>١) التهذيب: ١٤٥/٥، الباب ١٠، الحديث ٦.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ٩/٤١٣، الباب ٦٤، باب التعريف والبيان والحجّة والهداية.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥٨/١، كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس، ح ١٩.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٤٨٢/٣، كتاب الصلاة، باب النوادر.

<sup>(</sup>٥) وهي على ثلاثة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٦) الكافى: ٢٧/٤ ١، كتاب الصيام، باب كراهية الصوم في السفر، ح ٥.

٣ \_ قال الصادق(ﷺ): «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».

- ٤ \_ قال الصادق( ﷺ): «إذا كان الماء قدر كرّ، لم ينجّسه شيء».
  - ٥ \_ قال (عليه ): «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه ».:

٦ \_ قال الصادق ( الله الفرادق الله المن العين والأذن والقلب وجب الوضوء »، قيل: فإن حرّك الى جنبه شيء ولم يعلم به، قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه يبقين آخر ».

٧ ـ و قال (عليه ): «لا ينقض الوضوء إلّا حدث والنوم حدث».

٨ ـ قال أبو عبدالله ( على اله على الخلا، فقل مثل ما يقول المؤذّن ولا تَدَع ذكر الله في تلك الحال، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ».

٩ \_ وقال( الله الله على الله عنه عنه عنه الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».

١٠ ـ وسُئل أبو عبدالله ( الله عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: «لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها، إلّا المسجد الحرام ومسجد النبي ( الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الل

١١ \_ قال الصادق(ﷺ): «صلِّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله».

١٢ ـ قال الصّادق(ﷺ): «كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر<sup>(١)</sup> فهو ثقل على الميّت».

١٣ ـ قال رجل للصادق (علا): إنّي أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ فاغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ج٢ أبواب الدفن، الباب ٣٦ «باب انه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه».

عبدالله ( على الله و ا

١٤ \_ و قال الصادق ( ﷺ ): «لكل صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما».

٥١ \_ قال الصادق (علي الله عنه الله النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتا بها قبلت».

지 - قال(機): «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس».

١٧ ـ وقال(ﷺ): «من صلّى الصلوات الخمس جماعة، فظُنوا به كلّ خير»(١).

١٨ \_ سئل الصادق الله عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن القراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنّما يضمن القراءة».

١٩ ـ وقال الصادق (ﷺ): «ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامّتهم».

٢١ ـ و قال(ﷺ): «إنّما فرض الله الصيام ليستوي به الغنى والفقير».

٢٢ \_ قال ( الله في السفر إلّا الثلاثة أيام التي قال الله في الحجّ » (٢).

٢٣ ـ وقال الصادق ﷺ: «إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم».

٢٤ ـ و قال(ﷺ): «إن صوم شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا».

٢٥ ـ وسئل عن قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذيـن مـن

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ج ٥ كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١ (باب تأكّد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين».

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١١ (باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً وثلاثة أيام...».

قبلكم ﴾؟ قال: «إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضّل به هذه الأُمّة فجعل صيامه فرضاً على رسول الله(ﷺ) وعلى أمّته».

۲٦ \_ وقيل للصادق(過): «ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال: «لو رفعت ليلة القدر، لرفع القرآن».

YV \_ قال الصادق(ﷺ): «لو ترك الناس الحجّ لما نوظروا العذاب».

٣٠ ـ وقال الصادق(ﷺ): «المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة، وأفضل العمرة عمرة رجب».

٣١ ـ قال الصادق (عليه ): «كان رسول الله (عَلَيْلَهُ) يستلم الحجر في كلّ طواف في يضة، ونافلة».

#### 

١ \_قال(ﷺ): «ليس منّا ولاكرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وفيهم من هو أورع منه».

Y \_ قال الصادق(變): «أيّما أهل بيت أعطوا حظّهم(١) من الرفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال، والرفق لا يعجز عنه شيء، والتبذير لا يبقى معه شيء، انّ الله عزّ وجل رفيق يحب الرفق».

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب ٢٧ (باب استحباب الرفق في الأُمور). الجديد، ٢٧٠/١٥ ( ٢٠٤٤٦)؛ القديم، ١١: ٢٠٦/ ٥.

٣ ـ قال الصادق(ﷺ) لرجل: «أوصيك إذا أنت هممت بامر فتدبّر عاقبته، فإن يك رشداً فأمضه وإن يك غيّاً فانته عنه».

لا مرض إلا الصادق ( و السلام الله عن عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب وما يعفو الله أكثر».

٥ ـ و قال ( ﷺ ): «إن الذنب يحرم العبد الرزق ».

وقال الصادق(避): «لا صغيرة مع الاصرار ولاكبيرة مع الاستغفار».

٦ ـ قال الصادق(ﷺ): «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه».

٧ ـ قال(ﷺ): «من شهد أمراً فكرهه، كان كمن غاب عنه، ومن غـاب عـن أمـر فرضيه، كان كمن شهده».

٨ ـ قال الصادق (عليه ): «إن الله فوض الى المؤمن كل شيء إلّا اذلال نفسه».

٩ \_ و قال ( و قال ( و الله ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه »، قيل: كيف يذل نفسه ؟ قال: « يتعرّض لما لا يطيق ».

١٠ ـ قال الصادق(ﷺ): «لا يتكلّم الرجل بكلمة حق فيؤخذ بها إلاكان له مثل أجر من أخذ بها».

١١ ـ وقال(ﷺ): «المسلمون عند شروطهم، إلّاكل شرط خالف كتاب الله، فـلا يجوز».

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

## الفهرس التفصيلي

| ٧. | كلمة المجمع العالمي لأهل البيت(ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ً.<br>بباب الأوّل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷ | الفصل الاول: الإمام الصادق(ﷺ) في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱ | الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيّة الإمام الصادق( عليه السلام عن شخصيّة الإمام الصادق ( عليه السلام ا |
| 70 | الفصل الثالث: مظاهر من شخصيّة الإمام الصادق(عليه الله عنه الشالث : مظاهر من شخصيّة الإمام الصادق (عليه الله الماله المال |
| ۲٥ | سعة علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77 | كرمه وجوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٧ | صدقاته في السرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | تكريمه للضيوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | تو اضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | سمو أخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳, | صبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱ | إقباله على العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱ | أ_صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳ | ب ـ صومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣  | ج ـ حجّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    | الباب الثاني                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧ | الفصل الأوّل: نشأة الإمام الصادق(ۓ)                                              |
|    | الأُسرة الكريمة                                                                  |
| ٣٧ | الأب الكريم                                                                      |
| ٣٨ | الأُمّ الزكيّة                                                                   |
|    | ولادة النور                                                                      |
| ٤٠ | تاريخ ولادته                                                                     |
| ٤٠ | تسميته وألقابه                                                                   |
| ٤٢ | كناه                                                                             |
| ٤٢ | ذكاؤه                                                                            |
| ٤٤ | معرفته بجميع اللغات                                                              |
| ٤٦ | هيبته ووقاره                                                                     |
| ٤٧ | الفصل الثاني: مراحل حياة الإمام الصادق(علي الله الشاني: مراحل حياة الإمام الصادق |
| ٤٩ | الفصل الثالث:الإمام الصادق في ظل جدّه وأبيه( المِيَلِينُ )                       |
| ٤٩ | ملامح عصر الإمام زين العابدين ومواقفه(ﷺ)                                         |
| ٥٣ | ملامح عصر الإمام محمد الباقر (عالله)                                             |
| ٥٥ | متطلّبات عصر الإُمام الباقر(ﷺ)                                                   |
| 70 | ١ ـ الخط السياسي للإِمام الباقر (اللهِ)                                          |
|    | ٢ _ إكمال بناء الجماعة الصالحة                                                   |
|    | ٣ ـ تأسيس حامعة أها البيت(생일)                                                    |

الفهرس التفصيلي ٢٥١

| الباب الثالث:                                 |
|-----------------------------------------------|
| الفصل الأول: ملامح عصر الإمام الصادق(ﷺ)٧١     |
| ١ ـ الوضع السياسي١                            |
| زيد يعلن الثورة٧٦                             |
| موقف الإمام الصادق(ٷ) من ثورة زيد٧٨           |
| الإمام(ﷺ) وهشام بن عبدالملك٧٩                 |
| بداية الانفلات                                |
| الإمام الصادق(ﷺ) يشيد بثورة عمّه زيد          |
| مقتل یحیی بن زید                              |
| موقف الإمام(ﷺ) إزاء الأحداث السياسية          |
| ٢ ـ الوضع الفكري                              |
| تحریف مصادر التشریع والتاریخ                  |
| الاتجاهات الفكرية المنحرفة                    |
| الفصل الثاني: متطلّبات عصر الإمام الصادق(幾)٩٩ |
| ١ ـ المحور العقائدي السياسي١٠٢                |
| النشاط الأول                                  |
| النشاط الثاني                                 |
| ٢ ـ المحور الثقافي والفكري٢                   |
| الف _مواجهة التيارات الإلحادية                |
| ب ـ مواجهة تيار الغلق                         |
| ج ـ طرح المنهج الصحيح لفهم الشريعة            |

| 119.  | ٣-المحور الروحي والأخلاقي                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۲۰   | البعد الأوّل: تجسيد القدوة الصالحة                        |
| ١٢٠ . | البعد الثاني: تقديم التوجيهات التربوية                    |
| ۱۲۱ . | البعد الثالث: شد أواصر المجتمع الإسلامي                   |
| 170   | البعد الرابع: الدعوة الى التثبّت في الأُمور               |
| 170.  | خصائصِ جامعة أهل البيت(ﷺ)                                 |
| ۱۲۹ . | التخصص العلمي في مدرسة الإمام(إللا)                       |
| 140   | لفصل الثالث: دور الإمام الصادق(ﷺ) في بناء الجماعة الصالحة |
| ۱۳٦.  | الهدف من ايجاد الجماعة الصالحة                            |
| ۱۳٦ . | ١ ـ المحافظة على المجتمع الاسلامي                         |
| ۱۳۸ . | ٢ ـ الحفاظ على الشريعة الإسلامية                          |
| ۱۳۹ . | ٣_المطالبة بالحكم الإسلامي                                |
| ۱٤١ . | الدور الخاص للإمام الصادق(ﷺ) في بناء الجماعة الصالحة      |
| ٤١.   | ألف: البناء الجهادي                                       |
| ٤٢.   | ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم الثورة الحسينية                 |
| ٤٧.   | ب: البناء الروحي والإيماني                                |
| ۰.    | مظاهر عمق الإيمان                                         |
| ٥١.   | القدوة الحسنة                                             |
| ۰٥٣ . | ج: البناء الاجتماعي                                       |
| ۰٥٣ . | الانفتاح على الأُمة                                       |
| .00   | تأكيد علاقة الأُخة ة                                      |

| موقف الإمام (عليه) من الهجران والمقاطعة ١٥٧                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطّ التربوي للإمام الصادق(ﷺ) ١٥٧                                                                     |
| ١ ـ في الدعوة والاصلاح١٥٨                                                                              |
| ٢ _ في مجال العلم والتعلُّم٢                                                                           |
| ٣-الضابطة التربوية للتصدّي والقيادة                                                                    |
| ٤_المحنة والقدرة على المقاومة١٦٠                                                                       |
|                                                                                                        |
| الباب الرابع:                                                                                          |
| الفصل الأول: نهاية الحكم الأُموي وبداية الحكم العباسي                                                  |
| ١ _المستجدّات السياسية                                                                                 |
| ٢ _الحركة العباسية: [النشأة والأساليب]                                                                 |
| ٣_مواقف الإمام(عليه) من الأحداث ٧٩                                                                     |
| ٤ _منهج الإمام(變) في هذه المرحلة                                                                       |
| الحضور في أجهزة السلطة                                                                                 |
| الإمام الصادق(الله) يرسخ الاعتقاد بالإمام المهدي(الله) ٩٧                                              |
| الفصل الثاني: حكومة المنصور واستشهاد الإمام الصادق( ﷺ )                                                |
| المنصور والتضييق على الإمام الصادق (الله الله على الإمام الصادق الله الله الله الله الله الله الله الل |
| الاتّجاه الأوّل                                                                                        |
| الاتّجاه الثّاني                                                                                       |
| الاتّجاه الِثّالثّ                                                                                     |
| تحرّك العلويين نحو الثورة٠٠٠                                                                           |
| موقف الإمام من آل الحسن                                                                                |
|                                                                                                        |

|   |            | •  | <br>• |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2             | ئية             | زک                | ِ ال                | س                    | لنف      | ۽ اا       | : ي                                                                                     | s) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مد                                                                                                                                                                                                                                                                                | مح                | رة                  | ثو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---|------------|----|-------|----|-------|----|----|------|-----|-------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • |            |    |       |    |       |    |    |      |     | •     |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              |                 | رة                | ئو                  | ، اك                 | مز       | ( }        |                                                                                         | ام(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زم                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ا               | قف                  | مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| , |            |    |       |    |       |    | ة  | مِيا | واه | مو    | لل     | ي   | يع  | ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ال           | بط              | لخ                | ئ ا                 | ہیّئ                 | ) يو     | 义          | 业)                                                                                      | نق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باد                                                                                                                                                                                                                                                                               | الع               | مام                 | الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| , |            |    | <br>• |    |       | ٠. |    |      |     |       |        |     | ۰.  | اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نىھ            | ئت              | اس                | ل                   | نبيا                 | <b>(</b> |            | م(.                                                                                     | إما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الا                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىرة               | ناص                 | مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    | ٠. |      |     |       |        |     |     | ِد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نلو            | لخ              | ll ä              | .ما                 | ي ذ                  | ) فح     | ( <u>%</u> | 业)                                                                                      | :ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باد                                                                                                                                                                                                                                                                               | الص               | مام                 | الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| , |            | ٠. | <br>  | ٠. |       |    |    |      |     | •     |        |     | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 矣)             |                 | نى(               | ادز                 | ص                    | م اا     | 'ما<br>'   | الا                                                                                     | إث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : تر                                                                                                                                                                                                                                                                              | لث                | الثاا               | صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفو                     |
| , |            |    |       |    |       |    |    | •    |     |       |        | ( } | 별   | ۵(،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ئنه            | = 1             | .و                | خذ                  | اً ر                 | . ير     | الذ        | نّة                                                                                     | لسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ے ا                                                                                                                                                                                                                                                                               | أهإ               | لام                 | اعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| , |            |    | <br>• |    | <br>• |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     | ها                   | نار      | رآث        | ة و                                                                                     | رف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر ال              | ہاد                 | مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|   | . <b>.</b> | •  |       |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              |                 |                   |                     |                      |          |            | ä                                                                                       | ئم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ء و               | نبيا                | الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              |                 |                   |                     |                      |          | . (        | باز                                                                                     | ,ٰیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الا                                                                                                                                                                                                                                                                               | ّم و              | سلا                 | الإ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    |    | •    |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      |          |            | ن                                                                                       | ال ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J۱,                                                                                                                                                                                                                                                                               | في                | ىقە                 | التف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    | ٠. |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   | ، ر                 | (م                   | ساد      | لإ         | ع ا                                                                                     | ري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تش                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>ال           | سادر                | مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      | ٠.  |       |        |     | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 | . <b>.</b> .      |                     |                      |          |            | (2                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) ة                                                                                                                                                                                                                                                                               | ئہ                | م الأ               | علہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   | •          |    | <br>  | •  |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      |          | ة.         | ر ف                                                                                     | نح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لم                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج ا               | ناھ                 | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     | لئ                   | عاه      | ال         | ٠                                                                                       | لفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن ا                                                                                                                                                                                                                                                                               | مر                | ذج                  | نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      | بن       | لد         | اا ر                                                                                    | فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قّە                                                                                                                                                                                                                                                                               | لتف               | ۔<br>بج ا           | منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|   |            |    | <br>  |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      |          |            |                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      |          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     |                      | ,        |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | _                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      |     |       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                     | 1                    |          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | _                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|   |            |    |       |    |       |    |    |      |     | راصلة | مواصلة |     | (i) | was the load the second the seco | musay للمواصلة | الشيعي للمواصلة | ط الشيعي للمواصلة | لخط الشيعي للمواصلة | الخط الشيعي للمواصلة | الثورة   | من الثورة  | <ul> <li>() A立 Ilfe (下)</li> <li>() 上海 Ji Ji</li></ul> | (学) من الثورة (学) يهتئ الخط الشيعي للمواصلة (の) قبيل استشهاده (の) قي ذمة الخلود. قالإمام الصادق(學) قة الذين أخذوا عنه (學) قق الذين أخذوا عنه (學) قو آثارها قو آثارها قو آلاها قو آلا | ام (學) من الثورة ق (學) يهتئ الخط الشيعي للمواصلة إمام (學) قبيل استشهاده ق (學) في ذمة الخلود. إث الإمام الصادق (學) لسنة الذين أخذوا عنه (學) ثمة ثمة لاين ين بريع الإسلامي نحرفة في الدين | إمام(兴) من الثورة | الإمام(獎) من الثورة | قف الإمام(獎) من الثورة مام الصادق(獎) يهتئ الخط الشيعي للمواصلة عاصرة الإمام(獎) قبيل استشهاده مام الصادق(獎) في ذمة الخلود الثالث: تراث الإمام الصادق(獎) لام أهل السنّة الذين أخذوا عنه(變) للام أهل السنّة الذين أخذوا عنه(變) للام والإيمان للام والإيمان للام والإيمان ماذر التشريع الإسلامي مالأئمة(ﷺ) مالأئمة(ﷺ) خج من الفهم الخاطئ عد فقهية عامّة عد فقهية عامّة خج من مواعظ الإمام الصادق(變) | موقف الإمام(獎) من الثورة |